







# المعارض المراه في المنتبع المن

# الدكنور غرابت التطاوئ

الداشر دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) عبده غريب

الكتــــاب : المعارضات الشعرية (أتماط وتجارب)

المؤلمية : د. عبد الله الطاوى

تاريخ النشر : ١٩٩٨م

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

الناشـــــر : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيح

عبده عريب

شركة مساهمة محرية

المركز الرئيسى : مدينة العاشر من رمضان

والمطابــــع المنطقة الصناعية (C1)

ت: ۲۲۷۲۷۱۰.

الإدارة : ٥٨ شارع الحجاز - عمارة برح آمون

الدور الأول - شقة ٦

ت ، ف : ۲۸-۲۷۲

رقم الإيداع: ٧٧/٨٠٢٧

الترقيسم الدولى: I. S. B. N.

977-5810-46-9



#### المقدمة

تدور محاور هذا الدرس بين النظرية والتطبيق حول محاولة التأصيل لعدة مفاهيم ازدحمت بها الدراسات النقدية، ووقتها حقها بحثاً ومعالجة، وبقيت الإشارة إليها هنا بمثابة مؤشر حتمى يسهل للدارس اقتحام موضوعه بلا فجاجة أو افتقاد تمهيد كاف لتناوله.

من هنا يبدو التنظير فيه بمثابة ذلك التمهيد الذي يتوقف عند عرض المداخل النقدية، بما يكفى للتعرف على جوانب النص الأدبى، وبما يفي لأن يقول الناقد إنه قد وعاه واستوعبه، وفسره وحلَّله قبل الإقدام على تقويمه وإصدار الأحكام له أو عليه: استحسانا أو استهجانا.

وقد سار هذا التنظير التمهيدى أو التمهيد التنظيرى في عدة اتجاهات تحاول اقتحام النص من كل جوانبه على المستويات الجمالية الشكلية، أو من خلال علاقاته الخارجية التي تشده إلى عالمه وموضوعه من ناحية، وإلى مبدعه من نواح أخرى.

وتتكامل رؤية هذه الاتجاهات ابتداء من تأمل ماهية النص، وتحديد طبيعته النوعية بين الأجناس الأدبية وإلى تحديد مفهوم الأداة، وأساليب معالجتها بين التقرير والتصوير، وأخيراً إلى تبين المداخل الوظيفية التى تستكشف أغواره، وتحاول تبين أعماق مبدعه وعصره من خلال مداخل تاريخية أو فكرية فلسفية، أو نفسية، أو أسطورية شعائرية، أو أخلاقية اجتماعية، بما يكفى لاحتواء دلالات النص وإدراك أبعاده، إلى جانب مادة التشكيل الجماليي التي تتراءى لنا مع رحلة العناء عبر فهم الأداة ووسائل تحليلها.

ومن هنا يتحول الدرس الأدبى إلى ذلك المنعطف التطبيقى حين يتحدد بفكرة المعارضات الشعرية التى شغلتنى طويلاً من خلال عديد من قراءات لنماذج من شعرنا القديم والحديث، حتى تراءت لى الصورة في حاجة ملحة إلى مثل هذا الدرس الذي يمكن أن يحكى قصة التواصل بين تاريخنا الإبداعى في مجال الأدب بين عصوره المختلفة، وبذا بدت الاختيارات فيه قابلة للتصنيف على أكثر من مستوى موضوعى، بحيث يمكن أن تغطى أبعاداً متميزة، يصح ان تصل بنا إلى تتاول الموقف باعتباره ظاهرة لها من الفدرة على العمومية ما يدفع بها بعيداً عن منطقة الاستثناء، أو السماح بالاتهام بالضعف في ملكات الشاعرية المعارضة.

فكأن الدرس - بهذه الصورة - يعد مدخلاً إلى استكشاف سمات هذا التواصل الأدبي من ناحية، بدليل تناوله للقضية - قضية المعارضات - من منظور الاتباع، وتحويل الظاهرة إلى عامل مدروس على مستوى التغليد الفنى، ثم الانطلاق من خلالها إلى رحابة الإبداع الذي يمس جوهر المواهب الفردية لكل شاعر معارض على حدة، حين يبرز قدراته على التشكيل الجمالى، ليثبت لذاته المبدعة دورها وفعاليتها وتواجدها إلى جانب الموروث من ناحية أخرى.

وبذا يبدو المنهج طامحاً إلى محاولة الخلاص من فكرة النمطية والجمود، أو العقم في عالم المعارضات الشعرية، إذا ما استطاع طرح فهم كاف ومقنع حول الأصول والمقومات الفنية المنوطة بها، ثم ما كان من أمر حركتها ونضجها في الإطار الجديد الذي يصطنعه الشاعر المعارض بهدف إثبات ذاته طرفاً فاعلاً في العملية الفنية التى يعاد تشكيلها على يديه، ومن خلال تمريرها عبر ملكاته الخاصة.

وتسير خطى هذا الطموح في إطار من الفصد إلى استخلاص النتائج الحزئية الخاصة بكل نموذج على حدة، بما يكفى للتمهيد لوضع التصور الهام للظاهرة، أو استخلاص النتائج الكبرى التي يمكن أن يفود اليها هذا البحث في أعماق دواوين شعرائنا التي لم تعرف عصرا بعينه، ولم تتوقف عند جيل واحد في حدود الزمان التقليدي، على نحو ما درجنا على تصوره وتفهمه من خلال استغراقنا في دراسة تاريخ أدبنا العربي قديمه وحديثه.

وتبدو مغامرة دراسة المعارضة الشعرية هنا مجالاً رحباً لتجاوز حدود الزمان والمكان، لتتحول إلى درس لا تستوقفه الضفاف المحددة التى قد تحجب الرؤية، أو - على الأقل - قد تحجمها في أطر ضيقة قد تؤتر - إلى حد بعيد - على المتلفى حين يريد أن يتجاوز مرحلة التتقيف إلى مرحلة التأمل الخاص لمقومات الصياغة الجمالية، أعنى بدلك مرحلة التفوق والاستغراق الجمالي الذي يستوعب أهم جوانب الموقف، بما فيها من معالم الابتكار والتميز.

ويبدو هذا البحث مدخلاً إلى إحدى خطى الدراسة الأدبية في أرض خصبة متميزة ومتجددة، تحتاج إلى كم من الجهود البحثية في نفس الاتجاه، بما يكفى لوضع أسس منهجية واضحة المعالم، تعرض لنا منظومة هذا التواصل التراثي، وتعكس من خلاله الأشباه، وتفسر الأبعاد من خلال الأناة في تامل ما وراء الأعمال الكبرى التى نالت إعجاباً خاصاً لدى شعرائنا عبر رحلة تراثنا الطويل الممتد من الجاهلية حتى الأن.

كما يظل هذا الدرس محاولة على طريق الرؤى التحليلية التى تفيد من خطى سابقة شغلت بالأبيات المفردة، أو بتمزيق الأعمال الأدبية، أو بطرح ما يسمى بالمقارنات، وهي – في حقيقتها – موازنات غير منضبطة، ولا

تبدو محددة إلا في إطار الشاهد الجزئى الذي نتصوره لا يضيف جديداً إلى الدراسة الأدبية التى تقترب صورتها من الكمال من خلال تفاعل الجزئى مع الكلى، أو الاعتداد به كلبنة من لبنات ذلك البنيان الكلى للعمل، أو وسيلة من وسائله، فإذا بالتجربة تسير في نفس الاتجاه الإنساني، وكذا يأتي أسلوب المعالجة الجمالية حول رسم الصورة الكبرى التى تحتوى العمل من خلال دقة الأداء التى تبدأ منذ تأمّل الصور الجزئية أو الأبيات المفردة وصولاً إلى الصورة الكبرى.

أما محاولة عرض الدراسات السابقة على شاكلة هذا الاتجاه فقد أشرنا اليها بما يكفى للتعرف على طبيعتها في بداية المدخل المباشر إلى المعارضة الشعرية ذاتها، بما لا يستوجب طرحه هذا في المقدمة، ويكفى أن يدخل الفارئ إلى موضوع قراءته وهو يتوقع رؤية هذا التداخل بين منطفتى الاتباع والإبداع، أو النمط الموروث والتجربة المعاصرة، أو النفاليد والمواهب الفردية المتميزة.

فإن تحققت هذه الرؤية بدت محسوبة لهذا الدرس، وإلا فبحسبه أنه فتح المجال ونبه إلى ضرورة اقتحامه، ومعاودة تأمله، وبما يكفى لجعله أهلا للدر اسة وتعدُّد المعالجات والرؤى من حوله.

واللّه نسأل أن يجنبنا الغرور والزلل، وهو سبحاته الهادى إلى السبيل.

عبد الله التطاوى

# الباب الأول

## مداخسل نظريسة

القصل الأول:

## حول أصول الحركة الأدبية:

١- الحسوار مسع التسرات

٢- تواصل المدر سة الأدبية

٣- مقومات الجدل مع التاريخ

٤- معايير التفاعل مع التاريخ

٥- أبعاد الأطر الوظيفية

#### (١) الحوار مع التراث

ليس جديدا أن يُدار حوار حول ما ينبغى أن تسير على أساس منه الحركة الأدبية عبر أصول ومقومات تضمن لها الأصالة وتجنبها الزيف ؛ ذلك أن أجيالا متعددة قد أسهمت فى ترسيخ الرؤى المختلفة ؛ أو طرح التصورات المتعددة حول طبيعة حركة الأدب، وتتبع مقاييس حياته وتطوره على مدار العصور التى نعرفها لأدبنا العربى ، وكذا لآداب الأمم الأخرى عامة .

وربما ظل الجديد الذي يتحتم أن ننقب عنه ، ونسعى إلى رصده كامناً في محاولة استجماع تلك الأصول ، والسعى وراء تسجيل الحقائق النقدية التي تتعلق بكل منها ، خاصة في زحام واقعنا الذي امتلاً ضجيجا قد لا يسمح بمزيد من التوقف عند عمق النظرة ، أو التروى في تحليل مفردات الإبداع .

ذلك أن نضج الحركة الأدبية يتطلب - بالضرورة - حالة من الهدوء والتأمل للوقوف طويلا عند كثير من التفاصيل التي لا يحسن أن يتجاوزها الشاعر ولا الناقد .

ولعل الأصل الأول الذي نتوقف عنده خاصة في زحام تيارات التجديد ، أو ما نسميه بالثورات الفنية هو التراث الذي تظل صخرته إصامة أمام محاولات تحطيمها ، أو رفع معاول التمرد عليها ، فإذا بهذا التمرد - في معظم الأحوال - لا يكاد يتجاوز ما سجله قول الأعشى في معلقته :

#### كناطح صَخْرة يومًا ليُوهبنها فلم يَطِيرُها يَوَلُوْكُي قرنَهُ الوَعَسِلُ

ذلك أن تراث أمة ما لا يمكن إلا أن يكون أساسا من أسس حياتها ، حيث يمثل الذاكرة الفاعلة التى تُميزها على الصعيد الجمعى ، كما يمثل – على المستوى الفردى – أغلى ممتلكات كل من أبنائها . ومن هنا يعد صدور الشاعر عن حس التراث ضرورة أولى ، ومقوما أساسيا يتولّى حماية الحركة الأدبية ويضمن سلامة مسارها ، ويظل حارسا أمينا يرعاها ، ويتبع خطاها في أناة وحرص شديدين .

على أن صدور الشاعر عن تراثه ، سواء قصدنا بذلك إلى الشاعر العظيم أو المغمور ، لا ينبغى أن يدخل فى مجال القهر الفكرى ، أو منطقة الاستسلام المطلق الذى تسقط معه الذات ، وعندئذ تخور قواها الإبداعية ، إذ الأقرب إلى صحة التصورُّر أن تكون ثمة رغبة

صادقة من قبل الشاعر في إثبات ولائه ، أو تسجيل انتمائه إلى ذاكرة أمته التى تضمن لها أصالتها ، وتحتفظ لها بجوهر تمينزها التاريخي ، وإلا فليس من حق الفنان أن يحكم على ذاكرة أمته بالضعف ، أو أن يقذف بها إلى غياهب الضياع والتخلف ، أو أن يقبل لها ضربا من التجهيل أو التنكير ، مما قد ينتهى - وهذا أخطر ما في القضية - إلى تدهور الهوية التي لاينبغي لأمة ما أن تتنازل عنها بحال ، ولا تقبل التخاذل إزاءها تحت أي من الظروف .

وتلقانا قضية التراث كضرورة أولى لها الصدارة ، ومقوم أول من مقومات الحياة الأدبية ، في أكثر من موقف ، ولدى أكثر من فئة دون أن يظل الأمر قصراً على منطقة الإبداع، إذ الأقرب إلى الدقة - حين نشغل بحقيقة الحياة الأدبية - أن نتوقف عند دور الأدب باعتبار ما فيه من مظاهر النقص الذي لا يكتمل إلا بدورين آخرين :

أولهما: دور الناقد ، وثانيهما: دور جمهوره من غير النقاد ، وعندئذ يبدو الأمر أقرب إلى البساطة ، إذ يتلقى هذا أو ذاك من أصالة أمته ما يأتيه به المبدع عبر معالجاته التراثية ، وعندها لا يتردد - مطلقاً - في البحث عن ذاته ، حتى إذا ما استبطنها راح يزيد من وسائل تعرُّفه عليها ، ويندفع إلى مزيد من تأمُّلها ، أما بالنسبة للناقد فقد يظل الأمر في حاجة إلى أكثر من وقفة ، ابتداء من تأمل جوهرية الفارق بينه وبين المبدع - من ناحية - وانتهاء عند طبيعة هذا الفارق الذي يجيزه عن جمهور المتلقين - عموما - من ناحية أخرى .

ذلك أننا نسلم - بدايةً - أن المبدع « لابد أن يتميز بامتلاكه درجة ما من درجات العبقرية ، أو جانبا من جوانب تلك الموهبة الغامضة التي يتعذر على الآخرين خارج دائرة الإبداع - بالطبع - الإلمام بها ، مما يذكرنا بقول أحد الفرنسيين في القرن السابع عشر أنه لا يكفى أن تكون للمرء مواهب عظيمة ، وإنما ينبغى أن يعرف كيف يديرها ، وعلى الرغم من أن الإنسان لاخيار له في عبقريته ، إلا أنه يظل يملك هذا الخيار في توجيهها نحو غاية إنسانية (۱) » . ومعنى هذا أن ثمة ألوانا من الموهبة التي تسهم في الاقتراب من الكمال ، سواء تم ذلك من خلال الإبداع أو النقد ، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الناقد - في أفضل صورة له - يعد قادرا على الانتماء إلى عالم الإبداع ، لأنه يحاول خلق المعايير التي ترتقي به وبجمهوره وبالفنان أيضا ، دون أن ينتهى الأمر إلى الهبوط بأى من مقومات الإبداع ، ومن

<sup>(</sup>١) ويلبرس سكوت : خمسة مداخل إلى النقد الأدبى ( مقالة بابيت ، العبقرية والذوق ) ص ٤٣ .

ثَمُّ يستطيع أن يتجنب أشكال الفوضى التي أشار إليها جوته في قوله « لا شئ أفظع من خيال بدون ذوق »(١) .

على أن الأمر يظل قابلا لمزيد من الضبط والتقنين خاصة إذا أخذنا بما رصده ( أرفينك بابيت ) في حواره حول « العبقرية والذوق » وتحديده لطبيعة علاقة الناقد بالشاعر ، مع ضرورة الحاجة إلى مناقشة تلك المقولة الطويلة التي قال فيها « إذا لم يكن على المبدع سوى أن يجد عبقريته ، أي تفرده الخاص في صورة تعبير ، فإن من الصعب معرفة ما يدعونا إلى مطالبة الناقد بأن يكون أكثر نزاهة ، وأنه لا ينبغي أن يكون أقل انشغالا بصدق الانطباع الذي يتسلمه من عمل المبدع من انشغاله بالتحويرات المزاجية التي يسبغها على انطباعه هذا بإعادة تشكيله في خلق جديد ، بحيث يكون تعبيرا عن عبقريته هو ، لعل هذه المضامين الجوهرية تعبر عن وجهة نظر تعبيرية انطباعية لم يتناولها أحد بأمتن تناغم مما تناولها به (أوسكار وايلد ) في حواره « الناقد فنانا » حيث يخلص وايلد من ذلك إلى القول بأن النقد « هو الشكل المختصر الوحيد للسيرة الذاتية »(٢) ، على أن مناقشة ما انتهى إليه « بابيت » و «وايلد» معاً ينبغى أن تتم في حَذَر وحرص ، باعتبار أن مسألة الذوق هذه ، وقد استوقفت كلا منهما ، لا يمكن أن تطرح إلا في حدود منضبطة وبقُدر ، إذ يصبح مطلوبا - وهذا ضروري - أن تُصْقَل الأدوات بشكل دقيق من خلال ذلك الوعى الصادق الذي يؤدى دورا إيجابيا في إخراج الناقد من دائرة الانطباع الشخصى ، أو من مبدأ التقييد أو الانتفاع ، وأن يأخذ نفسه بالمعايير والقواعد الموضوعية التي يمكنه الإفادة منها والإفادة بها ، ومن ثم يمكنه تطبيقها بحكمة ومرونة ، ولعله - آنذاك - يرتقى بموقفه كإنسان ، لا يشغله مجرد الخضوع للهوى بقدر ما يلتزم بما يفرضه على نفسه من تلك القواعد والأسس ، وهو - آنذاك - لايفقد حريته بقدر ما يحرص على قداستها من خلال إدراكه أنها إنما تنطلق من مقاومته لذلك الهوى ، أو - على الأقل - خاصة بضبطه وتحجيمه ، وليس من باب الخضوع المطلق له ، وعندها يكون قد سعى نحو نوع من الكمال يتناسب مع طبيعته ، حين يتمسك بالحدود دون أن يقصد إلى هدمها ، أو الجور عليها أو إغفالها ، أو إسقاط أيٌّ منها .

<sup>(</sup>۱) خمسة مداخل ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه . ص ٣٧ .

من هنا يبدو الالتزام شرطا أساسيا لضمان أصالة الحركة فى الحياة الأدبية ، وهو التزام يتم على مستوى كل الأطراف من فنان وناقد ، دون أن يعنى هذا أن نطالب أيًا منهما أن يصبح مجرد مطية للتراث محكوما عليها بالانقياد ، أو إشهار الخضوع الذى قد يصل إلى حد الاستعباد ، بل يجب أنْ تؤخذ المسألة من خلال الاعتبارات الحضارية التى وقف عندها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في محاولاتهم لتقعيد حياة الأمم من خلال حسمًا التراثي الذى لا يقبل أن تغلق عليه الأبواب، وإلا مزقت كل صلة إنسانية له بحضارات الأمم الأخري، وعندها قد يحكم على نفسه بالذبول وربا بالموت ؛ ذلك أن الأجدي أن نعترف بطبيعة المؤثرات في كل الفترات التاريخية من منطق المادة أولا ، ثم على مستوي الفكر والوجدان ثانيا، ومن ثم يصبح من حق الأمة أن ترصد من هذه المؤثرات ما يدخل ضمن نسيج تراثها ؛ ذلك الذي يكتسب استمراريته وبقاء من خلال تواصل الأجيال التي تدين له بولائها وتضيف إليه ما يضمن حمايته وتطويره من خلال عبقريات أبنائها .

وبذا يأتى التوافق بين الحس الحضارى من هذا المنظور العام على مستوي الأمة ككل ، وبَينه على المستوى الخاص لدى الأفراد من مبدعين أو حتى غير مبدعين ( عن المتلقين ) ، خاصة إذا جاز لنا أن نُسلَم بأن فردا ما لايكن إلا أن يكون ابنا شرعيا لبيئته على الصعيدين المادى والاجتماعى ، في نفس الوقت الذى يبدو فيه ابنا لماض طويل ورثه ذلك المجتمع لأبنائه ضمانا لإحساسهم بامتداد هذا الانتماء ، وإنقاذا لهم من حالة الفقد التي قد تتهددهم ، أو تسخ شيئا من معالم هويتهم ، ذلك أن تعامل الفرد المبدع مع أدواته لا ينتهى بأي حال إلى عبقريته المزعومة دون سواها ، فلسنا في عصر ربّات الشعر ، ولا شياطين الإلهام ، ولاجن عبقر ، بل إن عقلنة الأشياء أصبحت مطلوبة في كل شئ ، الأمر الذى تتكشف من خلاله حقيقة هذا الإبداع من خلال الملكية الجماعية للأداة التي يعجز الفرذ عن خلقها بذاكرته الآنية المفردة ، إذ تبدو اللغة – في أدنً صورها – خَلقاً جماعيا خصبا يتردد صداه في ضمير الأمة على مدار عصور حياتها المختلفة ، وقد يصيب هذا الخلق كثير من ألوان التحول والتجدد ، ولكن الحقيقة النفسية تظل قائمة حول استقراره في منطقة اللاوعي أو اللا شعور والتجدد ، ولكن الحقيقة النفسية تظل قائمة حول استقراره في منطقة اللاوعي أو اللا شعور إلى أن يخرج إلى حيز الوجود في لحظة الإبداع أو التخلق الفني .

من هنا بدت النظرة موضوعية إلى قضية التراث من خلال كل التصورات النقدية التي

شهدها التاريخ الأدبي منذ فجره حتى الآن ، فلم ينس أصحاب المحاكاة إمكانية الجمع بين الفنان والعالم من حيث ارتباط كل منهما بواقع يحكيه ، أو يتأثر به ، أو يعكس من خلاله رؤيته ، فكلاهما إنما يريد الواقع ، أو يجتهد في تحليل شريحه منه ، ويجد في البحث والتنقيب عن أسراره بأسلوبه الخاص .

وتبدو صورة الواقع غامضة - إلى حد كبير - في سياق تلك النظرية التي توقفت عند حدود التمسك به من منطلق مرآوي أو منظور حرفي ، إذ قد يكتفي فيه بأن يعكس لنا مجرد صورة فوتوغرافية منه ، حيث يظل الأهم من ذلك أن تظهر تناقضات الواقع عبر تجليًاته من خلال تلك الممارسات الجادة التي ينهض بها الفنان أو العالم ، فمع اتساع رقعة الواقع ، ومع اشتداد قسوته تزداد الحاجة إلى مزيد من التعرف عليه بالاقتراب منه ، الأمر الذي تنهض به أجبال من الناس في ظلال ذلك الحلم القديم الذي انتهى إلى إمكانية جمع أطراف المعرفة في رجل واحد، مما يصبح غاية العبث أن نلتمسه في عصرنا إزاء كل صور التخصص العلمي الدقيق ، وتلاشي هذه النظرية الشمولية أمامه تماماً .

على أن الذى يظل واضحا لايكاد يتحول أن ذلك الواقع قد تراءى للقدماء حين جمعوا بين الفكر العقلانى والحس الوجداني من خلال الفلسفة كفكر ، ومن خلال الشعر كتعبير عاطفى ، يعكس رؤى الواقع في لحظة امتزاجها بعقل الفنان وشعوره معا . ومن هنا كان انشغالهم بالنقد مع الفلسفة والشعر أمرا طبيعيا لم يُخل بأنظمة الحياة ، بقدر ما ضمن لها مزيدا من الاتساق والاستمرار فى ظلال متشابهة تجمع قوي الفكر المختلفة من خلال ذلك التوحد والتلاقى بين الضرورات ، فلم يصبح العالم فكراً خالصاً ولا ذوقا خالصا أو خيالا عاريا من الحقيقة ، بل جاء الفكر مؤيدا بالفعل ، وكان لكل منهما أن يمر بحركة جدلية متفاعلة بين المعرفة والكينونة ، أو بين الحلم والواقع الخارجى على النحو الذى رصده تصور أفلاطون لجمهوريته الفاضلة ، وما كان من شروطه التى رصدها للشاعر لكى يسمح له أفلاطون لجمهوريته الفاضلة ، وما كان من شروطه التى رصدها للشاعر لكى يسمح له بالانتماء إليها ، إذا ما تخلى عن تشويه الواقع من ناحية ، أو تحولًا إلى داعية للفضيلة من منطق العقل وتأصيل القيمة المطلقة من ناحية أخرى .

ومن هنا يتراءى لنا الواقع بمعناه العام منذ طرحت أولى النظريات النقدية ( المحاكاة ) بُعْدَيْها الأفلاطوني والأرسطي على السواء ، بل لعل الجانب الثاني الذي عرضه أرسطو بدا

أشد ارتباطا بواقع الحياة ، خاصة منها ذلك الجانب النفسى الجماعي الذى حدَّد فيه وظيفة الدراما بتطهير جمهور المتلقين من عاطفت الخوف والشفقة إزاء بطل الموقف الدرامى ، وبانتهائه بلحظة التنوير التى تنفرج فيها أزمة البطل نهائيا ، ومع انفراجها يتمتع المتلقى بهذا الاسترخاء بعد عناء التوتر حال التلقى والتفاعل النفسى مع العمل .

ومعنى هذا كله أن تصور الانقطاع عن الجماعة لم يكن واردا منذ العصور الأولى إلا باعتباره استثناء لاقاعدة ، إلى أن يأتي الانفعال الرومانسي الحاد الذي يكاد ينزع الذات عن المجتمع في مجاولة لاقتلاع جذورها ، ولكنه حاول أن ينجو من تمام الإخفاق فاستبدل بالمجتمع ما أسماه الرومانسيون «بالطبيعة» ، باعتبار ما تقدمه لأبنائها من ذلك التعريض النفسي -وهو حتمى - حيث تظل دلالته قائمة على دقة الصلة الاجتماعية التي تحكم الرومانسي وتشده إلى مجتمعه على الرغم من قرَّده عليه أو تطاوله على قيمه التي راح يعدُّها - في وقت كما - مجموعة من القيود والأغلال التي تعوق حركته الحرة الطليقة ، بل ربا قيدتها إلى حد بعيد ، وإذا بهذا الحس الرومانسي قد تمادي في رعونته وطيشه إلى أن انتهى إلى ذلك الأقول الذي فرضه عليه التصوُّر النقدي الدقيق لطبيعة التعبير عن الذات من خلال صرخه الألم العفرية التي تعد- في جوهرها - جزءا من العلاقات الاجتماعية ، مهما كانت صورة التعبير عن الانفعال أو فجاجة تصويره ، ومما ينتهى - بالضرورة - إلى استثارة الانفعال لدى الآخرين ، وإلا هبطت قيمة المارسة الفنية ، وحُكم عليها بالعجز عن هذه اللهجة الجماعية ، فإذا ماجا س نظرية الخلق عند ( ت.س إليوت ) بدَّتْ سلاحا ذا حدَّيْن : فهو يدين بولائه الشديد للموروثات على النحو الذي عرضه في رؤيته للفن بعيداً عن الأفكار الدينية ، أو الاجتماعية ، أو الأخلاقية ، أو السياسية ، إذ أراد أن يكتفى بدراسة النص نفسه دراسة عميقة من الداخل فحسب ، ومن ثم أباح للشاعر إمكانية الهروب من انفعاله وشخصيته ومجتمعه جميعا ، مما شجع النقاد على الانصراف عن الدراسات الاجتماعية والنفسية في الأدب واعتباره مجرد صياغة جمالية ، لا علاقة لها بالتفسيرات البطولية ، أو الأخلاقية ، أو النفسية أو الاجتماعية الخارجة عن إطار الموضوع المصاغ فنَّيا، وبذا ظل الموقف جامدا عند مجرد الاقتصار على السمات الجمالية في الإنتاج الفني ، عما انتهى - بدوره - إلى إهمال كل العوامل الأخرى وأباح إمكانية إسقاطها من الاعتبار قاما .

وعلى الرغم من هذا التناسى لأخطر الأشياء فى التشكيل الجمالى للنص الأدبى تظلّ رؤية (إليوت) كاشفةً عن طبيعة التزاوج الثقافي وضرورته على كل المستويات الفردية والجماعية ،. وكذا على المستويات الزمنية بين ماض وحاضر أو – بمعني أدق – بين ذاكرة الماضى التراثي والتى تعد من أغلى ممتلكات الشاعر ، وبين عبقرية الحاضر التى تتجسد وتتجدد فى موهبته الفردية ، وكأنه بذلك يحمى دور « الأنا » من الضياع ، في نفس الوقت الذي يرتد فيه إلى التراث فى محاولة جادة للاعتراف بإحياء الذاكرة ، ضمانا لاكتساب الأصالة – او استمراراً للتواصل ، دون تورط فى مناطق العزلة أو الانقطاع الذي يؤثر – المضرورة – فى كيان الفنان وفنه معا .

ولم يكن بعيدا عن تصور إليوت ما انتهى إليه ( روبرت بن وارين ) في تحليله للشعر باعتبار تفاعلاته الداخلية فحسب ، فهو « يعتمد على مجموعة من العلاقات ، على البناء الذي ندعوه قصيدة »(١).

وعندئذ يمكن حصر وظيفة الناقد في حدود التمعن في استجلاء خفايا تلك العناصر من حيث علاقاتها المتداخلة على افتراض أن المعنى يتكون من قضايا الشكل (الوزن والصورة والعرض إلى غير ذلك) ، ومن قضايا المحتوى ( الواقع والفكرة وما إليهما) ، حيث تعمل . كلها معا في سياق منظومة متكاملة دون انفصال بينها ، وإلا ظلَّ من حقنا - طبعا - أن نامل هزال الرؤية حين تفصل بهذا الشكل القطعي بين شكل العمل ومضمونه .

ومن هنا - أيضا - ظل التواصل الفكري وارداً في تصور أصحاب التنظير النقدى علي مستوى النظريات المختلفة المتباعدة زمنيا منها ، والمتزامنة على السواء ، فإذا بالواقعية تلتقط الأطراف الإيجابية مما سبقت إليه في النظريات الأولى في محاولة لتوفيق العناصر وضبط تفاعلاتها وتداخلها دون الاقتصار على تلفيقها أو جمع شتاتها وأشلاتها ، ومن ثم ظلت للرؤية التراثية مكانتها ، وعُدت قاسما مشتركا بين البيئات والنظريات مما لايمكن تجاوزه أو إغفاله مطلقا ، ظلت بذلك أصلا من أصول الفكر النقدى من ناحية ، والمنطق الإبداعي من ناحية أخرى ، وظلت ذاكرة الشاعر والنقاد في حاجة إلى مزيد من المخزون الفكرى الطويل ناحية أخرى ، وظلت ذاكرة الشاعر والنقاد في حاجة إلى مزيد من المخزون الفكرى الطويل الذي يعد شاهد إثبات على استيعاب الماضى ، ودليلا على حركة الحاضر بين ثباته وتحوله من خلال الشرائح المختارة كموضوعات للأعمال الفنية .

<sup>(</sup>١) خمسة مداخل إلى النقد الأدبي ١٩٦.

وفي حدود نقدنا العربي القديم ظلت المحاولة واردة بدقة منذ عصر التنظيم المنهجي للرؤى النقدية ، وكان مصدرها في معظم الأحيان ذلك الحوار الجدلي حول ما عُرف بعمود الشعر واستمرار تعقب البيئة النقدية لحركة الشاعر : تملى عليه التعليمات ،. وتفرض عليه الشروط من خلال ضرورة التزامه بمطلب « الوضوح» أو « شرف المعنى وصحته » أو «الإبانة» أو ( مناسبة المستعار للمستعار له » وغيرها . كما سار على ذلك من القدماء من سار مثل المرزوقي والآمدي وغيرهما . وكذا كانت قضية السرقات الشعرية فتحا آخر متميزا في باب الرؤية التراثية التي تحاول استكشاف الخيوط الدقيقة بين حقائق الإفادة من النمط الموروث ، وبين إمكانية السطو غير المشروع عليه ، أو حتى محاولة الاستسلام والخضوع التام له . مما يزج بالشاعر إلى منطقة الاستعباد ، وقد يحول بينه وبين الإضافة والابتكار . وكذا كان ما شاع في البيئة النقدية من انتشار تلك المقولة الخطيرة حول نقاد المعاني ، ونقاد الألفاظ تحت الشمس ، دعوى أن كل شئ قد قيل ، وأن الأول لم يترك للآخر شيئا ، وأنه لا جديد تحت الشمس ، وتناسي هؤلاء أن الجديد يأتي بالضرورة اتساقا مع وقع الحياة ، طالما تجدد سطوع الشمس ذاتها ، وطالما ظل التغاير واحداً من أسس الحياة ومقوما من مقومات استمراريتها وتجددها .

وكذلك دار الحوار النقدى وكثرت صوره حول قضية اللفظ والمعنى ، وقضايا البديع، وأنواعه ، وكان ما حاوله النقاد من فتح مجالات للتجديد أمام المحدثين تسليما منهم جميعا بهيمنة التراث وسيادته ، ومحاولة المعالجة من خلاله ، وضرورة الحفاظ عليه والتمسك به . وكانت البداية مع تعرف النقاد على خطر التراث، وضرورة التأكيد على أهميته ، وتسجيل دوره في أصالة الإبداع ، مما يترامى لنا في ظلال ذلك البحث الدائب عن الأصول ، والحض على التمسك بها ، على غرار ذلك النحو الذي عرضه المرزباني من روايته حول نصيحة أبي قام لتلميذه البحترى في مرحلة النشأة الفنية بأن يحفظ من أشعار العرب القدماء عشرة آلاف بيت ثم ينساها(۱) .. ولعل أخطر ما في الرواية هو تلك الرؤية النفسية لقضية النسيان التي يترجمها علم النفس بمصطلحاته حول عالم اللارعي ومنطقة اللاشعور ، واستغراق المعلومة في مكنونات أي منهما إلى أن تطفو على السطح في لحظة الإبداع .

ولعل نفس الرصد قد ظهر بشكل أقل عمقاً عند ابن قتيبة حين اشتد ارتباطه بالتراث

<sup>(</sup>١) الموشح للمرزباني ٧-٥ .

بصورة مطلقة سائرا بذلك على منهج اللغويين عن كثرت شروطهم حول فن الشعر ، وتنافسوا في مؤاخذاتهم للشعراء المحدثين على ما شغلوا به من عناصر التجديد ، وبذا ضيّقوا أمامهم مجالات الابتكار إلا من خلال أطر إبداع القدماء ، الأمر الذى انتهى ببعضهم إلى إلزام الشاعر بنفس الحدود التى دار فيها القديم ، وحكمت في إطارها فنونه ، وكأن الناقد لم يبق بذلك للشاعر من فنه وقدراته إلا مجرد اختيار اللفظ ، وحسن الصياغة ، وجودة النسق لإبراز المهارات الفردية المتميزة التي يحاول بواسطتها النفاذ إلى اللغة باعتبارها وعاء اجتماعيا له أطره العامة قبل قياسات التفرد على المستوى الخاص .

ومما يلفت النظر ويستوقف الناقد حول أصالة ذلك البعد التراثى وعمقه تلك المواقف التى رصدها التاريخ الأدبى قبل التقعيد بكثير ، وقبل التوقف عند القواعد الموضوعية التي حاولت أن تكسب النقد قدرا من العلمية والموضوعية ، فمن لدن الجاهلية تلقانا تلك المواقف الانطباعية للشعراء ، وهذه لانعدها نقدا يعتد به ، بقدر ما نعدها لمحاً خاطفاً أحس أهله قداسة الموروث ، وسعوا إلى إثبات ولائهم المطلق له ، وكأن الشاعر كان يعانى حرجا شديدا إذا ما نظم ، دون أن يستند موقفه الإبداعي إلى أصل قديم ، فلم يشأ أن يبدأ من فراغ على نحو ما صنع امرؤ القيس حين أكد أنه لا يناجى الطلل باكيا أو مستبكيا ، أو واقفا أو مستوقفا إلا بإيحاء مما سبقه إليه ابن خذام في قوله :

عُوجا على الطلل المحيل الأننسسا نبكي الديار كما بكي ابن خسذام(١١)

وعلى ما فى الموقف من بساطة الأداء ، ووضوح التصوير كان ينطلق كذلك كعب بن زهير مؤكدا مكانة سلفه ممن تتلمذ عليهم ،و ولعله قصد إلى إبراز دور أبيه فى تكوينه الفنى ، منذ انتهى إلى مدرسته من لدن أوس بن حجر والطفيل الغنوى فإذا به يردد غير وجل :

ما أرانا نقول إلا مع المارا أو معادا من لفظنا مكرورا (٣)

ورعا كان أدق من هذا كله فى بيان ضرورة استمرارية خيوط التراث ماتوقف عنده أصحاب التجديد الذين رفعوا ألوية التمرد ، وعلت لديهم أصوات الرفض للقديم ، وكأن بينهم وبين السلف ثأرا لا يهدأون إلا بأخذه عن طريق النيل من التراث ، ولكننا لانجد حتى عند أشد الشعراء قردا استجابة صادقة لصوته الرافض ، الأمر الذى نفصل فيه بتحديد عمر الحركة بعد

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوان كعب بن زهير ١٥٤ .

موت صاحبها ، على نحو ما صنعه أبو نواس في هجومه على الرمزو والموروث من خلال صيغته التهكمية الساخرة التى قصد فيها إلى ما وراء ظاهر الألفاظ ، على نحو اتهامه للعربي بالشقاء والتعاسة والغباء في مثل قوله :

عاج الشقى على رسم يسائلسيه وعجت أسأل عن خمارة البلسيد أو قوله :

قل لمَنْ يبكي على ربيع درس واقفا ماضر لو كان جليسسس؟

وغير ذلك كثير جدا من الشواهد التي يزدحم بها ديوانه على الصعيد النظرى ، مما راح أبو نواس نفسه ليهدمه حين يلجأ إلى التراث في أكثر من موقف ، فإذا به يقع فيما حذّر منه حتى في حديثه عن الطلل على نحو قوله :

عادار ما فعلت بك الأيــــام ضامتك والأيام ليس تضـــام عزم الزمان على الذين عهدتهــم بك قاطنين وللزمان عــــرام أيام لا أغشى لأهلك منـــزلا إلا مراقبة على ظــــلام ولقد نهزت مع الغواة بدلوهــم وأسمت سرح اللهو حيث أسامــوا وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابـــه فإذا عصارة كل ذاك أثـــام (١)

وكأنا بالشاعر يتسائل ، ويجيب ، ويهاجم ، ويدافع ، وإذا هو الخصم والحكم في قضية لانراها - ولعله أيضا لم يرها - إلا خاسرة في نهاية المطاف لأنه يبدو معتديا على تراثه منذ افتعل معه معركة في غير معترك حقيقي على المستوى الفني .

وبذا يبدو وارداً في حركة تاريخنا الأدبى أن حركات العنف التى أعلنت عدامها للتراث لم تصمد طويلا ولم تنفصم عنه مطلقا بل سرعان ما لجأت إليه بعد أن حكمت على نفسها بالأفول أو الفشل. رعا بسبب من هذا التنكر، ورعا بسبب من تلك الدوافع غير الفنية التى كمنت من وراء تلك الحركات المتمردة، ودليلنا في ذلك ما ظهر في نفس العصر من حركات أخرى بدت أقرب إلى الجادة، وأصدى في تصوير النوايا، وتمثيل القدرة على التأثير في حركة الفن، فإذا بها تقرر ضرورة استناد العمل الجديد إلى تراث أصيل لا يجب التحامل عليه، بل يجب الاعتراف به، ولكنها تضيف إليه – ومن خلاله – الكثير من نتائج عبقريات

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي نواس ٥٧٥ .

الفن المتميزة ، على النحو الذى أبرزه بعد ذلك أبو قام فى تجديده الثقافى الذى جمع فيه - لأول مرة وبشكل دقيق - بين منطقى الفكر والشعور تعلقاً بلحظة الإبداع ، ومن ثم التقى فكر الشاعر المحدث بشعور الشاعر القديم ، لينتهيا إلى نتيجة واحدة مؤداها ضرورة الاستناد إلى الأصول ضمانا لسلامة الفروع ، فكانت الصورة عند أبى قام قادرة على الاحتواء لكل المتناقضات ، وهو احتواء إيجابى لأنه يبدو قادرا على توجيه الحركة الأدبية بكل ما ثقفه الشاعر من فلسفة عصره ، وعلومه ومصطلحاته ، وتاريخه ، وما دونه العلماء فيه من ثقافات مختلفة عربية كانت أو مترجمة .

#### (٢) تواصل المدرسة الأدبية

ولعل فكرة المدارس الأدبية تزيد موقف التراث أصالة وعمقاً ، ذلك أنها إنما تنطلق من واتع الحس التراثي على المستوى الجمعى المتسلسل من لدن أوس بن حجر والطفيل الغنوى وبشامة بن الغدير ، إلى زهير وابنه كعب ، إلى الحطيئة ، إلى هُدبه بن الخشرم وكثيرً عزة ، إلى جميل بثينة وذى الرمة ، وغير هؤلاء من شعراء النقائض الأموية ، مما يدل على تنبه القدماء لتلك الضرورة التراثية من ناحية ، وتسليمهم بضرورة صقل الأداة باعتبار ملكيتها الجماعية ، وسياقها المتصل من ناحية أخرى ، وكأن ثمة إيمانا مشتركا لدى القدماء بأن للغة عالمها البشرى العام ، مما لا يحجب مجال للشاعر وفرصته في استخراج كل ما تستبطنه ذات المبدع في أعماقها من طاقات إيحائية لا يسهل التعرف عليها إلا من خلال المواهب الخاصة والقدرة على الابتكار ، مما يتبلور في سياق ذلك التمايز الذي تكشفه الفروق الفردية بين الشعراء في مستويات الإبداع المتباينة .

ومع تطور الحركة الأدبية ، ومع مزيد من تعقّد ثقافة العصر يسعي فريق من شعرائه المحدثين إلى تأسيس مدرسة لهم على منهج القدماء ، ينطلق أعضاؤها ومؤسسوها من واقع الثقافة الجديدة المركبة ، فمنذ جاء مسلم بن الوليد راح يحمل لواء مدرسة البديع العباسية ، ويلحق به على نفس المنهج تلميذه أبو تما ، ويتسلم الراية بعد ذلك أبو الطيب ثم أبو العلاء ، ويقوض لها في منتصف الطريق من يتعرض بالدرس التفصيلي لأبعادها ، ويحاول تقويمها من خلال حركة المد التراثي والحداثي ، على نحو ما صنعه عبد الله بن المعتز في كتابه « البديع». ويذلك بدا التفاعل إيجابيا ونافعا حول قضية التقليد والإبداع معا ، خاصة إذا ما رأينا الموقف من خلال منطقة التحليل الفني قبل القفز إلى التقويم ، أو إصدار الأحكام التي قد تجور على التراث ، وهو أولى بأن يظل خارج قفص الاتهام ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الإبداع يُعد حلقة ضرورية يحيا بها ذلك التراث ، وإلا فَقَد كمًا كبيرا من حبويته وقدرته على البقاء ، ذلك أن خلود التراث يبدو مرهونا بتلك المحاولات الجادة التي تجدد دماء ، وتضيف البق من خلال شعراء العصور المختلفة ، حيث تأخذ من كل حسب طبيعة ثقافته ، وحجمها وتنوعها ومصادرها ومناهج توظيفها .

وهكذا تردُّد لدى النقاد العرب إيمانهم بضرورة ذلك الانتماء التراثي ضمانا لأصالة

العمل الفنى وصحة منطلقاته ، ولم يتردد ابن طباطبا فى أن يفرض على الشاعر ضرورة مداومة النظر فى الأشعار القديمة ، لتلصق معانيها بفهمه ، وترسخ أصولها فى قلبه ، وتصير مواد لطبعه ، ويذوب لسانه بألفاظها ، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إلى نتائج ما استفاده عما نظر فيه . فكانت هذه النتيجة كالطيب تركب من أخلاط كثيرة فيستغرب عيانه ويغمض مستنبطه »(١) .

ومن هنا ينتفى منطق الاستثناء لأى من الشعراء من واقع الصدور عن هذه القاعدة ، بل إن الشاعر العظيم يظل خاضعا للتراث ، دون أن يُقع ضحية الاستعباد له ، أو لجانب منه ، إذ يتحوّل الواقع التراثى إلى جزء من كيان الشاعر ، له أن يفيد منه ، وعليه أن يزاوج بين تجاربه وتجارب أسلافه ومعاصريه ، لتصبح الثقافة لديه عامل إخصاب ، يزيد من عمق التجربة ولا تتحول إلى عامل إفساد أو عقم ، أو قيد خارجى يتحكم فيه ، ويسيطر عليه ، ويكبل حركته ، وربما أسقط ملكته تماماً فبدا صورة محسوخة أو مشوهة لا تستحق التوقف بحال .

ومن هنا لا يتنافى قيام الصورة المشرقة للشاعر المبدع مع كونه شاعراً تراثياً ؛ الأمر الذى استوقف (حازم القرطاجنى) فى حديثه عما يمكن أن يضيفه الشاعر من تلك المعانى التى قلّت فى أنفسها ، فما كان بهذه الصفة فلا تسامح فى التعرض إلى شئ منه إلا بشروط : منها أن يركب الشاعر على المعنى معنى آخر ، ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة ، ومنها أن ينقله من موضع أحق به من الموضع الذى هو فيه (٢) ... إلخ .

ومن هنا تنبه حازم إلى جوهر الحس التراثي وتوخى الدقة في عرض مادته أو الإضافة إليها ، أو التجديد في معالجتها .. ولعله بدا بذلك قريبا مما أسماه القدماء بـ « تضمين المعانى » من حكم أو أمثال أو شعر ، أو غير ذلك من مأثورات تزيد فن الشاعر غني وثراء ، أو هو الإرهاصات المبكرة إلى إشكالية « التناص » الماثل في قدرة النص على اصطناع مزيج خاص من خلال استيعابه لنصوص سلفية سابقة عليه أو معاصرة له .

ومعنى هذا - في مجمله - أن للشاعر أن يأتي بالمعنى الجديد المبتكر ، وأن يحتفظ

<sup>(</sup>١) عيار الشعر ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) منهاج البلغاء ١٩٢ .

لنفسه بطابع استقلالي متميز ، دون أن يتعارض هذا مع صدق حسه التراثي أو واقعية أدائه من المنظور الفكري القديم والجديد معا .

وبذا يمكن أن تدخل الثقافة ببعديها التراثى والحضارى ضمن مقومات الأصالة ، إذ ليس المطلوب من الشاعر أن يبدع من فراغ قد يحوّله إلى نبت شيطانى لا نستطيع حينئذ الاهتداء إلى أصوله وأسسه ، وإلا تحوّل الفن إلى ضرب من الزيف ، ولعل هذا الموقف هو ما شجع النقاد على التوقف عند مسألة الأخذ فأقرّوها مشروطة بشروطهم ، وقد أفرد لها الحاتمى في « حلية المحاضرة » بابا أسماه ( باب إحسان الأخذ ) وفيه يذكر عن العلماء بالشعر أن الشاعرين إذا تعاورا معنى أو لفظا أو جمعاهما ، وكان الآخذ منهما قد أحسن العبارة عنه واختار الوزن الرشيق حتى يكون في النفوس ألطف مسلكاً كان أحق به ، وخاصة إذا أخفى الأخذ ونقله من موضوع إلى آخر .

على أن هذا التشبث بحس التراث والتأكيد على أهميته في التكوين الثقافي للشاعر لا يعنى – بحال – أن يتحول إلى جناية على الشاعر المجدّ ، وإلا تكررت المشكلة النقدية التي وقع فيها الآمدي حين فضًا البحتري من طرف خفي على أبي تمام لمجرد اتساقه معه – أي الآمدي – في المنطقة التراثية ، وكذلك كان ابن المعتز في رسالته حول مساوئ أبي تمام ومحاسنه ، ذلك أن أبا تمام قد ظلم مرتين : إحداهما لدى الآمدي الذي عجز عن استيعاب تجديده ، والثانية عند ابن المعتز حين أدخل موقفه الشخصي وحكم تحيزه للبحتري عاملا من عوامل الترجيح لمسكله على مسلك أستاذه ، وهو الموقف الذي تكرر إزاء ترجيح فن البحتري المحافظ على فن ابن الرومي المجدد أيضا ، وكان الوقفه من هذا المنظور – بالطبع – أكشر صدوراً عن علماء اللغة الذين تناغم ذوقهم المحافظ مع ذوق البحتري أكثر من غيره .

ويظل مهما في تفسير قضية المحافظة أو التقليد أن يتقبل العصر نفسه هذا الأمر ويشجع عليه ، وهو موقف رصده بعض النقاد القدماء أيضا حين تعرض لتصوير طبيعة الحركة الأدبية ، وما يموج فيها من تيارات متصارعة بين القديم والجديد من وجهة نظرهم ، حيث قالوا شبيها بما سجله ابن رشيق في العمدة ، وإغا مَثَلُ القدماء والمحدثين كمثل رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه ، ثم أتى الآخر فنقشه وزينه »(١) .

<sup>(</sup>١) العمدة ١/ ٩٢ .

وليس ثمة شك فى أن البناء لا تكتمل صورته إلا من خلال قام المستويّبن ؛ إذ أن الجمال يتطلب النقش والزخرف بناء على الأساس الذى أقيم له أصلا ، وعلى هذا لا نجد مبررا لتلك الضجة الكبرى التى تبنّاها النقاد حول الموازنة بين شعر الطائييّن أبى قام والبحترى ، والتى عرض لها الدكتور مندور فى النقد المنهجى فوصفها فى حجمها الطبيعى قائلا « وأما شعر كشعر أبى قام والبحترى الذى نسميه بالكلاسيكى الجديد فمن البين أن العلاقة فيه واهية، وإنما هى معان تقليدية يصوغانها صياغة جديدة ، والذى حدث أن مسألة السرقات لم تنشط إلا حولهما ، ولهذا جاء البحث عن أصالتهما لا يكاد يتصور وإن تُصور لم يكن من السهل إدراكه »(١) .

ومن هنا كانت النظرة الموضوعية عنده منتهية عند افتعال ذلك المعترك الذى لم يأت من التقيد بالأصول الفنية للقصيدة القديمة ، ولا من الأخذ من نفس الموضوعات التى أخذ فيها الجاهليون ومن بعدهم ، فكلها موضوعات إنسانية شغلت الشعراء منذ الأزل وستشغلهم إلى الأبد وإنما أتتهم من تقيدهم بالتفاصيل (٢) .

وحتى فى تقيدهم بتلك التفاصيل - إذا سلّمنا بهذا القول - لم يقفوا عاجزين عن إبراز محاولاتهم الإبداعية فى كثير من الأحيان فقد ظل القديم يمثل نقطة البدء الأولى التى على أساسها يتم البناء ، وعليها يسجل بعد ذلك تجدّد الحياة الإنسانية ومقاييس حيوية الحركة الأدبية وتطورها .

<sup>(</sup>١) النقد المنهجي عند العرب ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢٧٠ .

#### (٣) مقومات الجدل مع الواقع

ومع التسليم بصحة قضية تواجد التراث والصدور عنه كضرورة فنية يظل الواقع هنا فارضا نفسه بصورة قابلة للجدل والمناقشة باعتباره ضرورة أخرى توازى الأولى ، وتتفاعل معها ، وتدعمها ، وتضيف إليها أبعادا جديدة متميزة ، وبذلك يجب أن يرفع الجور الذى أصاب الواقع إهمالا أو إغفالا في بعض النظريات النقدية المتشبتة بالموروث ، ذلك أن الأمور تبدو في غير صالح العمل الفنى ، خاصة إذا ماصدرت من منطق النظرة الجزئية أو الأحادية ، لما تتسم به من قصور لا تستساغ نتائجه إزاء العمل أو صاحبه أو بيئته ، فإذا كانت النظريات القديمة قد اتخذت من الموضوع أساساً للتقليد في الفن ، فإنها قد سلبت الواقع أهم مميزاته وفعالياته ، ذلك أن أصحابها لم يشغلوا بطبيعة الجدل ، أو حدود التفاعل الإيجابي الذي يمكن - بل يتحتم - أن يحدث بين الفنان وموضوعه ، تأثرا به وتأثيرا فيه ، ابتداء في ذلك من رحلة اختياره لإحدى شرائح واقعه ، إلى وسيلة المعالجة الفنية التي يستعين بها ، إلى مدى استيعاب الموقف لرؤيته الفنية ، ليخرج من ذلك كله إلى جمهوره مظفراً ، بما احتوته منه تحويل التجربة الجزئية في حدودها الفردية الضيقة إلى تجربة إنسانية عامة تكون صنعته من تحويل التجربة الجزئية في حدودها الفردية الضيقة إلى تجربة إنسانية عامة تكون أكثر شمولا ورحابة وعمقا ، وأقدر على التأثير في جمهور المتلقين .

ومعنى هذا أن الحديث حول الواقع ضرورة لا يتم إلا من خلال الاعتبارات الأساسية التى تعتد بمكانة الذات المبدعة ، وتحرص على احتواء دورها ، لا في مجرد رصد أبعاد الواقع نفسه فحسب ، بل حتى فى محاولة إعادة تشكيله وتجديده والإضافة إليه ، خاصة إذا وضعت في الاعتبار — وهذا مهم للغاية — من واقع التاريخ ما نهضت به الأعمال الفنية التى بدت بثابة إرهاصات مبكرة لحركات ثورية كبري ربما من قبيل التنبؤ بها ، لكنه تنبؤ يكشف عن عارسات واقعية يعيشها الفنان حين يصطدم بجوهر واقعه ويتأمل الطبائع النوعية لمشكلاته ، ويحاول أن يتعمقها ، باعتبار طبيعة مادة الخبرة الجمالية على حد تعبير « جون ديوى » حين رآها بشرية في علاقاتها بالطبيعة التى هي جزء منها ، فالخبرة الجمالية مظهر لحياة الحضارة ، وسجل لها ، وإحياء لذكراها ، وهي وسيلة لترقية مسارها ، كما أنها — إلى جانب ذلك — وسجل لها ، وإحياء لذكراها ، وهي وسيلة لترقية مسارها ، كما أنها — إلى بانتها الأفراد وبتمتعون به ، إلا أن هؤلاء الأفراد أنفسهم ليسوا على ماهم عليه إلا بسبب الثقافات أو وبتمتعون به ، إلا أن هؤلاء الأفراد أنفسهم ليسوا على ماهم عليه إلا بسبب الثقافات أو

الحضارات التي يشاركون فيها  $^{(1)}$ .

وربما بدأ النحو الذي أخذت به المحاكاة أقل خطرا علي الواقع ( أو الموضوع) كما انتهى إليه الرومانسيون الذين حفزتهم العدوانية إلى التمرد على كل الأشياء تراثاً كانت أو واقعاً ، كرد فعل طبيعى لضيقهم بتقاليد العصور الإقطاعية المظلمة التي عرفت من النظم الاجتماعية نسقا عبوديا يكاد يتنافى - في جوهره - مع التطلعات البرجوازية الجديدة التي صفّق لها الرومانسيون ورفعوا من شأنها ، فبدت البطولة الفردية أساسا للتحرر ومؤشرا من مؤشراته ، ومن ثم أصبح كل فرد من أبناء الطبقة الجديدة قادرا علي إثبات وجوده بصرف النظر عن نبل نسبه ، أو شرف انتمائه إلى ذوى الدم الأزرق على النحو الذي أقره المجتمع الوسيط ، ومن ثم بدت النظرة الرومانسية متمادية في شطّطها ورعونتها عما تكشف في مناداة أبنائها بسهولة الاغتراب عن المجتمع ، باعتبار ذلك الاغتراب ضربا من السلوك الاجتماعي المبرر ، حيث ينهض على أساس من رفض القيود والأغلال التي يفرضها المجتمع على الفرد ، فيكبًل حركته ، ويسلبه حريته ، وعندئذ حاول تغليب القانون الداخلي للفرد على كل ما سواه ، وهو ما حاولت الرومانسية التعويض عنه للسلوك البشرى من خلال اللجوء إلى الطبيعة بما تتسم به من رحابة وحيوية ، فمن خلال الطبيعة وحدها يستطيع الرومانسي أن يسكب آلامه وأن يضخم من رحابة وحيوية ، فمن خلال الطبيعة وحدها يستطيع الرومانسي أن يسكب آلامه وأن يضخم مور الكون ، فلم يحرص إلا على الصدور عنها واللجوء إليها .

وربما بدا من أشد النظريات النقدية غرابةً في موقفه من الواقع وحساسيته إزاءه ما انتهى إليه ت .س. إليوت (٢) ، فعلى الرغم من أهمية نظرته إلى البُعْدين التراثي والفردي باعتبارهما علامات بارزة من أبعاد الموقف الإبداعي ، إلا أنه لم يرفض إمكانية التضحية بالواقع في صورة جريئة أعلنها صراحة فيما أباحه للفنان من إمكانية هروبه من «شخصه» ومن واقعه وتجاربه ، وكأن برجه العاجي يكفل له كل مقومات الصياغة الجمالية المتوقعة ، بصرف النظر عن المدلول الذي يمكن أن يقوم على أساس منه فنه ، وكأن اليوت إنما قصد إلى تناسى أن الضرورتين تسيران على نسق متكامل في خطين متوازيين ، لايمكن نقض جانب منه

<sup>(</sup>١) الفن خبرة ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٢) تراجع نظريته حول الموروثات والموهبة الفردية في ( مدخل إلى النقد الأدبى ) .

إلا على حساب الآخر، وعندها يسقط البناء جملة وتُفصيلا ، فما كان للواقع أن يترجَم فى فن حقيقى إلا من خلال التراث والموهبة الفردية الخاصة ، وماكان للتراث أن يعيش وجوداً ذا قيمة حيوية وجوهرية إلا من خلال اختلاطه بالواقع الذى يعيد ترجمته ويؤصل لقضاياه ويزيده صقلا وأصالة .

وعلى هذا ظلت النظرة الواقعية أكثر قدرة على رد الاعتبار للواقع ، ومحاولة إنقاذه من منطقة الإهمال التى تردى فيها أو حتى الهجوم والتمرد الذى أصابه ، حيث بدأ الواقع يقوم من جديد على محاور من الفعالية التى يبدو من خلالها فاعلا ومفعولا به فى آن واحد ، وعندثذ يكن أن تستكشف من خلاله رؤية الفنان ، ويتكشف تفاعل ذاته معه ، ليصبح الطابع الجدلى بين الذات وموضوعها أساساً للرؤية المتكاملة للأشياء ، ومن ثم بدت هذه النظرية قادرة على احتواء الموجب فى النظريات التى سبقت إليها ، رافضة للسالب فيها ، بل ربا كان هذا الرفض فى صالح ديناميكية الحركة الأدبية ذاتها فى نهاية المطاف ، تلك الحركة التى تضع لكل عنصر حجمه الطبيعى فى التشكيل الجمالي للعمل ، كما تضع فى الاعتبار تضع لكل عنصر حجمه الطبيعى فى التشكيل الجمالي للعمل ، كما تضع فى الاعتبار أيضا - ما يجب على الناقد أن يسلكه تفسيراً للنص وتقويًا من خلال القواعد الموضوعية التى لابد أن يأخذ بها نفسه ، فى نفس الوقت الذى يطبع فيه الأحكام بحساسيته الخاصة ، بشرط أساسى يفرض عليه ألا يجعل من تلك الحساسية فاصلا نهائيا أو وحيداً فى رحلة بشرط أساسى يفرض عليه ألا يجعل من تلك الحساسية فاصلا نهائيا أو وحيداً فى رحلة التقويم ، حتى لا ينخرط هو نفسه أو غيره فى زحام من فوضى الأحكام النقدية .

ونظرة تاريخية شاملة لواقعنا بين ماض وحاضرتكشف عن عمقه التأثيرى في عملية الإبداع من خلال منطق الالتزام الذي أخذ به الشاعر العربي نفسه منذ بداية رحلة قافلة الشعر العربي في أعماق الصحراء ، حين ارتفع الصوت القبلي الحربي عند عمرو بن كلثوم ، إلى ما قابله من صوت السلام عند زهير ، إلى الرؤية الطبقية التي تبني شعراؤها قضايا العبودية عند عنترة ، أو الصعلكة عند عروة بن الورد وتأبط شراً والشنفري والسليك ، إلى ما جات به العصور التالية من ملامع التطور وحركات التجديد ، حين تحول الواقع إلى عقيدة ومعطيات فكر بدءاً من التحول الإسلامي والتجديد في معجم الشعر ، إلى ما ورد من صور الالتزام بقضايا السياسة من لدن الفرق السياسية المختلفة خاصة في عصر بني أمية ، إلى ما عاشه شعراء الخضرمة الفنية من صراعات عميقة بين مدًّ وجزر على مستوى تلاقي الواقع عاشه شعراء الخضرمة الفنية من صراعات عميقة بين مدًّ وجزر على مستوى تلاقي الواقع

والتراث معا ، لينتهى الموقف - في معظم الأحيان - إلى قام المصالحة بينهما باعتبارهما ضرورتين لامناص من اللجوء إليهما والصدور عنهما معا في آن واحد .

وعلى هذا النهج امتد الموقف على مدار العصور الأدبية المختلفة حتى لدى شعراء الاغتراب أو التحرر بزعامة أبى نواس ونظرائه ممن سكلوا مسكله ، أو وقفوا فى موازاة دورهم على نحو ما استطاع أن ينهض به بعض شعراء الزهد والتصوف فى نفس الأطر من الظروف والعوامل البيئية والفكرية ، مما قد يبين فى ثنايا الدرس التطبيقى من واقع شعر أى من هؤلاء .

#### (٤) معايير التفاعل مع التاريخ والواقع

وبذلك ظل الواقع شديد العمق في محارسات الشعراء الذين لم يتوقفوا عند مجرد تسجيله وتصويره ، بل ربما استطاع بعضهم أن يزيده عمقا وتوثيقا ، وربما أضاف بعضهم إليه جانبا مما أسقطته ذاكرة التاريخ ، وربما قصد إلى إسقاطه بعض المؤرخين على ذلك النحو الذي صنعه البحتري حين سجل أبعاد انتصار الأسطول العربي بقيادة أحمد بن دينار على أسطول الروم في معركة حربية بحرية ، سجل فيها الشاعر عنطقه الانفعالي والواقعي معا ما رآه من هزائم وانتصارات بين الفريقين حين قال في القائد أحمد بن دينار وجنده :

غدوت على المبمون صبحًا وإنَّما غدا المركبُ المسمونُ تحت المُظفِّر

وحولك ركبابُون للهول عساقروا كشوس الردى من دارعين وحسر صَدَمْتَ بهم صُهْبَ العثَانين دونُهم ضيراب كإيفاد اللظَّى المتسعَّس يسموتُ من جَهام ومُعطر على المعانبُ صيف من جَهام ومُعطر نما رِمْتَ حتى أجلتْ الحربُ عن طلى مقطعة فيهم وهام مُطيّر (١١)

فإذا بالبحترى يلعب دوراً تاريخياً متميزا يكمل به روميات أبي قام ، ويضع حلقة متميزة تربط بينها وبين روميات أبى الطيب وأبى فراس بعد ذلك ، إلا أن قصيدة البحترى تظل أكثر تميُّزا بما أكدته حول الحدث الذي أسقطه التاريخ إلى أن جاء كتاب ڤازيليف ( العرب والروم)(٢) ليأخذ (ماريوس كنار) مادته من هذه القصيدة بخاصة ، وكأن ضياعها كان يمكن أن يمثل خطراً لايطمأن إليه حول إهمال تلك الأحداث وإسقاط تلك الوقائع ، مما يذكرنا بأهمية الدور الكبيير الذي اعترف به أرسطو للشاعر - أيُّ شاعر - حين جعله يمنحنا حقائق أسمى من تلك التي يعطيها المؤرخ ، هي أسمى لكونها خيرا من تلك عميلا »(٣) ، وإن كان هذا الموقف لا يؤخذ على إطلاقه في كل الأحوال ، كما أنه لا يبدو - رهنا في كل الأحوال أيضا - بما انتهى إليه أرسطو نفسه من ضرورة صدور الشاعر عن الوهم ، أو على حد تعبير جوته أن الشاعر « يهينا وهما عن حقيقة أرفع »(٤) إلا إذا خصرنا مفهوم الوهم حول إعمال ملكة

<sup>(</sup>١) ديوان البحتري ٩٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجمه إلى العربية د. محمد عبد الهادي شعيرة .

<sup>(</sup>٣) خمسة مداخل إلى النقد الأدبي ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ٣٥

الخيال في استجماع أطراف الصور ، وميزنا بنفس الطريقة التي اصطنعها كواردج بينه وبين الخيال الذي يبدو كملكة لها فعاليتها الوهم كفوضى ورؤى مفككة ، لارابط بينها وبين الخيال الذي يبدو كملكة لها فعاليتها وقدرتها على الإلمام بجوانب الصورة واصطناع ألوان من التفاعل بين جزئياتها (۱) ، مما يجعل قول « أرفينج بابيت » قريبا إلى القبول من هذه الزاوية إذا ما أخذنا بخلاصة حواره حول « العبقرية والذوق » حين يجعل العبقرية كامنة في بنية المرء الجوهرية ، بحيث تجعله متفردا عن أقرانه ، وتترك له الحرية في أن يكون خالقا أو أن يكون مقلدا آليا ، وعليه أن يصور مزاجه وذاته وألا يخضع لأي قيد على مخيلته » ففي أرض عبقر الموهومة تجول العبقرية طليقة ، وهناك تكون لها قوتها الخلاقة ، وعلى العبقري أن يطلق لنفسه العنان خياليا وانفعاليا ، وأن كل ما على الناقد هو أن يتلقى انطباعا عارما من النتائج المنطلقة كتعبير جديد (۱) .

وبهذه المساهمة فى إرهاصة العبقرية الخلأقة يصبح الناقد خلأقا – بدوره – وإلى هذا المدى تكون العبقرية والذوق شيئا واحدا ، وهى القضية التى تبدو منضبطة فى تطبيقها على أشد النماذج تقليدية فى قصيدة المدح حين يرصد لها أبو تمام بعدا متميزا يحيلها إلى رسم المثل الأعلى ، وإمكانية تجاوز الواقع ( الواقعى ) إلى تصوير واقع أفضل يرسمه الشاعر أمام عدوحه غوذجا يحتذى فى مثل قوله :

ولولا خلالُ سنَّها الشُّعْرُ مَــا دَرى بُناةُ العُلا مِن أَيْنَ تُؤْتَى المُكــارِمُ

ومعنى هذا أن الرؤية الواقعية للأشياء قادرة على أن تستوقفنا عند كل جوانب العملية الفنية ، إذ لابد – في موازاة هذا اللقاء بين الإبداع والواقع وكذا بين النقد والإبداع – لابد من لقاء آخر يُنتظر بين الواقعية في صورة موضوعها المرشح للعمل الفني ، وبينها في صورة الذات المبدعة لحظة هذا الترشيح ، ولعل هذا الموقف هو ما يخلق لنا أفضل طراز من المبدعين الذات المبدعة لحظة هذا الترشيح ، ولعل هذا الموقف هو ما يخلق لنا أفضل طراز من المبدعين الذين – على حد تعبير « بابيت » أيضا – « يبلغون الحقيقة العامة دون التضحية بخصوصية الشخصية ، وعندها يصبح العمل عاما ونسيجا متميزا في نفس الوقت »(٢) . وبذا تتحاور (الأنا) مع (النحن) وتبين جوانب التفاعل مع الموضوع من خلال ما يصرح به العمل من ألوان هذا التفاعل والجدل مع التاريخ .

<sup>(</sup>١) خمسة مداخل إلى النقد الأدبي ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ( مقالة أرفينك بابيت / العبقرية والذوق ) .

ومعنى هذا أيضا أن اللقاء فى لحظة الإبداع إنما يقع بين كل المقومات ، فيما عدا الناقد الذى يتأخر دوره بالضرورة ، وتبدر المسألة فى حاجة إلى قدر من الانضباط يفرضه المبدع أيضا على نفسه حتى لا يختل توازن الأشياء بين يديه ، فلا هو يضحى بذاته تماما ، ولاهو يسقط الواقع من حسابه أمام تضخم تلك الذات وتوهّجها على النهج الذى سنه بعض الرومانسيين ، وتمادوا فيه فى فترة المد الرومانسى . ومعنى ذلك أن المسألة تحتاج إلى الكثير من كبح جماح النفس حتى لا يأخذها الشطط أو الخيلاء ، مما قد ينتهى بها إلى جنون العظمة على حد تعبير (أرفينج بابيت) فى قوله « فأنت ما إن تمحو المعيار اللاشخصى الرفيع للقاعدة الأخلاقية التى تضع القيود على تلهف المبدع على التعبير عن نفسه ، وقد تعذر عليك أن ترى المعيار الذى يتبقى من فضائل الإنسان غير انتشائه بنفسه وهو معيار لا يكاد يبلغ الحقيقة » (١٠) .

بل إن « بابيت» يوسع من دائرة القضية حين يرى خطرها يمتد ليتجاوز المستوى الفردى إلى مستوى الأمة - ككل - حين يراها وقد أصيبت برمتها بمثلك الحالة من التهيج ، واحترقت بنار الإعراب عن الذات ، وبدلا من الخضوع لمقاييس أخلاقية أصيلة تجد استيلاء جماعيا للمزاجية والحساسية ، عندئذ تكاد تكون الحالة ( مينوس منها ) ، وإن ظل واضحا - هنا - أن الناقد إنما يحاول الاعتداد بالمقاييس الأخلاقية بما ينفي إمكانية إسقاطها من الاعتبار بشكل عام ، خاصة في المجتمعات التي تعرف العقائد والديانات ، فإذا ما أخذنا في الاعتبار بما قاله ت.س. إليوت حين طالب بضرورة إجراء محاكمات أخلاقية للأعمال الأدبية وفق المقانون الأخلاقي الذي يرتضيه كل جيل سواء أكانت تحيا بموجب ذلك القانون أم لم تكن (٢) بصلاحية كل الأجيال للاختيار أو الالتزام ، أو الانفصام ، أو الاغتراب أو غير ذلك كله ، بدليل أن شيئا ما قد يبدو مألوفا في جيل ما لكنه قد يثير الاشمئزاز في جيل آخر ، ولكن يظل مطلوبا البحث في مساق هذا التوازن بين القيم والجيل الذي يتلقاها ويتبناها ، خاصة إذا وضع في الاعتبار أيضا أن الانتشار المؤكد للعمل الفني تتسع دائرته على مستوى المتلقين نقادا كانوا أو جماهير قراء ، فإذا كان الناقد يتأثر حقيقة بما يقرأ فما بالنا بجمهور العامة ، فقادا كانوا أو جماهير قراء ، فإذا كان الناقد يتأثر حقيقة بما يقرأ فما بالنا بجمهور العامة ،

<sup>(</sup>١) خمسة مداخل إلى النقد الأدبي ٥٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) مقالة إليوت (الدين والأدب) خمسة مداخل إلى النقد الأدبى ٦١ ومابعدها .

يقول إليوت « أعتقد أن لكل ما نأكله أثراً آخر فينا غير مجرد متعة الطعم والمضغ إنه يؤثر أثناء التمثيل والهضم ، وإنى أحسب ذلك يصدق قاما على ما نقرأ «(١) .

ومن ثم يصبح منطق الاختيار في الفن من الأهمية عكان ، يسنده في ذلك الالتزام بالقيم ، فمن منطلق الاختيار ينظر كل فنان إلى موضوعه بطريقة خاصة تختلف – بالضرورة – عن منظور غيره لأنه شخص مختلف ، ورعا اختار أشباء مختلفة ينظر إليها من زوايا متباينة ، وبترتيب مختلف من حيث الأهمية ، وهنا نظل القيمة جامعاً لهذه الخلافات ، بل تظل رقيبا عليها ، ورعا كشفت جوانبها من خلال صداها لدى قراء الأدب الذين يعرف كل منهم ما يحب ، ومن واجبه أن يعرف ما ينبغي أن يحب ، ومن ثم يؤدى الأدب وظائف متكاتفة تزداد قيمتها دون أن تصل إلى حد التمزق الذى ارتآه إليوت حين قال « وآخر ما أمناه هو وجود أدبين : أدب للاستهلاك المسيحى وأدب للعالم الوثنى »(٢) قاصداً بذلك ضرورة الاقتداء عبادئ المسيحية على الصعيد الأخلاقي ، وإلا فليقذف بالأدب إلى عالم آخر وثني يتلام معه . فإذا كان إليوت بضع في حسابه ضرورة احترام الإدراك الديني العام في منطقة الإبداع وكذا في عالم النقد ، فقد حاول مع ذلك أن يضع المسألة كلها في صورة معقولة متزنة حين تأمل ألوان الالتقاء التي جمعها في قوله : « أنا مقتنع بأننا نخفق في إدراك كيف متزنة حين تأمل ألوان الالتقاء التي جمعها في قوله : « أنا مقتنع بأننا نخفق في إدراك كيف أننا نفصل أحكامنا النقدية عن أحكامنا الدينية فصلا كاملا ، ولكن غير معقول ، لو كان من أن يكون هناك انفصال قام لكان بها ، ولكن الانقصال ليس تاما ولن يكون هناك انفصال قام لكان بها ، ولكن الانقصال ليس تاما ولن يكون . . . "(٢).

وعلى هذا النهج تلتقى إيجابيات الرؤى حول ضرورة الاعتداد بالجوانب الاجتماعية حين تسندها الجوانب الأخلاقية وتشد من أزرها ، ومن ثم لابد أن يوجد أدب كاشف عن كل جوانب الحياة سلباً وإيجاباً ، ويدخل في هذا السالب ما اصطنعه بعض الرومانسيين حين بدا على قدر من التجاوز على حد وصف «ادموند فولر » في قوله : « كانت البداية على شيوع التصعلك المقبول ، وفي أولها لم تكن بأسوأ من إضفاء الرومانسية الخرقاء على كل وغد : رومانسية عاطفية مخمورة وقحة ... » (1)

<sup>(</sup>١) مقالة إليوت ( الدين والأدب ٦١ ومابعدها .

 <sup>(</sup>۲) نفسه .
 (۳) خمسة مداخل ۵۸ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۱ .

ذلك أن « فولل » قد اقتصر من الرؤية الرومانسية على تلك المنطقة السالبة التى لاتكاد تتجاوز دور الكسالى والمخمورين واللامسئولين من أبناء المجتمع ، ومع هذا فهو يميز بشكل واقعى بين المعالم البارزة لكل من قوي الخير والشر فى حياة المجتمع وواقعه . ومن ثم بدا واقعي الرؤية فى أكثر من موقف ، ابتداء من تحديده لمقاييس التعادل فى الواقع موزعة بين نسب الخير ونسب الشر ، لتوضع جميعها فى ميزان شديد الحساسية ، يلتقط منه كل فنان بقدر ، فيصور ما شاحت له قدرته الإبداعية من ناحية ، ومنطقه فى الاختيار من شرائح الواقع التى استوقفته من ناحية أخرى .

ويبدو هذا التصور وقد دفع بالنقاد إلى إصدار هذه الأحكام على التيار السالب في ظلال الرومانسية ، كما طرح نظيراً له على الوجوديين ومن تأثر بهم ممن راحوا عارسون الوجودية – على حد تعبيره أيضا – دون وعى ولا لغة مفهومة ، فهم يصورون حرمان الإنسان وانحطاطه دون تعليق ،

ومن هنا راح «فوللر » يكثف تصوره حول الأبعاد الحقيقية للأدب الحى ، ويضع شروطه ومقوماته فى شكل دقيق بدا فيه محكوما بمنطقى الخير والشر معًا إذ يقول أيضا «لن يكون هناك أدب حى إن أنت تجاهلت الشر أو نأيت بنفسك عنه ، إذ سيكون لك أدب متكلف الفضيلة فى عالم مفرط التفاؤل(١) . ومن ثم راح الناقد يأخذ موقفا عنيفا من أحادية النظرة إلى عالم الشر ، أو محاولة التغافل عما فى العالم من رؤى الخير معها جنبا إلى جنب فيقول مصدرا حكمه على بعض الأدباء الذين اقتصروا من فنونهم على معالجة منطق الشر « إن بعض الأدباء أضاعوا رؤى الخير ، وكأنهم يثبتون أبصارهم على الفوضى ، كما لو كانوا يرونها واقع الحياة الوحيد أو الكلى »(١) .

وإذا بتلك الرؤية تستوقفه من خلال منطق نقدى طريف يحللٌ فيه ما ينفر منه من هذه الصور التي لاتكاد تنطلق إلا من الشر، وكأنه المصدر الوحيد للإبداع مما يذكرنا على وجه السرعة - بتلك المقولة النقدية القديمة لدينا من لدن الأصمعى حين انتهى إلى أن الشعر « نكد لا ينبت إلا في الشر فإذا دخل باب الخير ضعف ولان » ومن خلالها راح الأصمعى ومن سار

<sup>(</sup>۱) خمسة مداخل ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) تفسه .

على ضوء مقولته يتهم الشعر باللين والضعف في عصر صدر الإسلام ، بل راح يدقق في الاتهام حين جرِّه على شعر حسان ، فاتهمه بالضعف بعد إسلامه وكان قويا قبله ، ليؤكد مقولته على مافيها من غموض الدلالة حول مفاهيم النكد أو الليونة أو الضعف!.

فإذا بإدموند فوللر يردد نفس المقولة ، أو يبدو قريبا منها حين يقول على سبيل السخرية من ذلك المنطق الأحادي « هناك تجميع لألوان الحرمان لا يخفي من عناصر التللذ والانغماس في الملذات والمرح الصبياني ، إن العديد من هؤلاء الأدباء يصرخون : انظروا ها أنا أكفر(١) ..

ولعل قوله هذا ينطبق بوضوح شديد على فئة من شعرائنا القدامي نمن رفعوا شعار هذا المنطق الناقص للأشياء ، خاصة منهم من لم يروا السلوك إلا من منظور الرذيلة ، على نحو ما كان من منهج بشار في إعلانه ضرورة التحدى لكل القيم قائلا:

من راقب الناس مات همــــا وفاز باللَّذة الجســــــور

وهو ما ردُّده مؤكدا وقاصداً :

من راقب الناس لم يظفر بحاجتــه وفاز بالطيبات الفاتك اللهـــــج

أو ما تمادي فيه أبو نواس بلا حدود حتى أصبح مذهبا له وفلسفة حياة ، حين عرض مجاهرته بزندقته وأعلن مجونه وتحلله من خلال مثل هذا التحدي المعلن ، وكأنه الفلسفة الوحيدة لحياته ابتداء من قوله:

وداوني بالتي كانت هي السيداء

دُعُ عنك لومي فإن اللوم إغــــراء

وانتهاءً إلى قوله:

ولاتعدل خليلي بالمسسدام ولكن اللذاذة في الحسسرام

فإن قالُوا: حرام ، قُلُ حـــــرام

فمثل هذه الرؤى تبدو على درجة من القصور الذي لا يحمد لأصحابها ، ولا يتصور أن يُتقبل منهم تحت أي من مبررات الظُّرف الاجتماعي أو غيره ، ذلك أن الواقع لايجب أن يظل حبيس الانغماس في اللذة الطارئة ، خاصة حين تتكرر لتصبح قاعدة سلوك وجوهر حياة بشكل

<sup>(</sup>٣) خسة مداخل ٧٢ .

مطُّرد ، إد أنها تغفل - آنذاك - الفاصل الدقيق بين عالم الفضيلة وعالم الرذيلة ، ومما لا شك فيه أن هذا التساوى بين المتناقضات إغا عِثل قمة الغفلة من ناحية ، وقمة التسلط على حقائق الأشياء بلا وجه حق من ناحية أخرى ، وهو الأمر الذي يعرضه أبو نواس - مثلا - حين ينطق بتساوى الأشياء ساخرا من واقعيتها إلا من خلاله في مثل قوله لصاحبة الحانة:

فاحيين بريحهم في ظل مكرمية حتى إذا ارتحلوا عن داركم ميوتى

ومن هذا المنطق يسقط جانب من الفن النواسي وما يشبهه من عالم الترفع الأخلاقي في ظلال الواقعية المهترئة التي لاتتجاوز حدود لا مبالاة الأنا، وعندها أيضا تتأثر ثورته الفنية المزعومة حين تصطدم بصخرة التراث التي قصد إلى تحطيهما ، وإن كانت بقية انهيار ثورته الاجتماعية تتحطم أيضا على صخرة القيم التي ظلت متماسكة تنطق بالتحدى إلى الحد الذي دفع بالشاعر ونظرائه إلى منطق التحايل عليها ، ولعله قد تصور أن لهذا التحايل نتيجة إيجابية ، فما فتئ يحاول النفاذ من خلالها إلى مطلبه بحثا - أو إيهاما بالبحث - في الديانات أولًا ، كما وقع في قوله جامعًا بين اليهودية والمسيحية أمام تبريراته الخمرية :

لا تسقني الدُّفرَ إما كُنتَ لي سكنا إلا التي نصُّ بالتحريم جبريــــل إن كان حرَّمها الفُرقانُ بعدُ فقـــد أحلَّها قبلُ توراةً وإنجيـــلُ

ثم قوله مُفردا ادعاء على المسيحية:

عن شربها دينُ النبي محمسد

ويضمر في المكنون منه لك الغسدرا

خُذُها على دين المسيح إذا نهـَـــى

ثم قوله وقد أسندها إلى سقاتها من اليهود خاصة ، وهو كثير حول الساقي من الغلمان:

> أو صاحبة الحانة:

ثلاث بتسع هكذا غيركم بعنسا

فقالت لنا: حتُّون اسبى وسعرهـــا

من يصحُ عنك فإني لست بالصاحي يلَعَبْنَ منا بألب الماب وأرواح

أو رصده لأماكنها في الأديرة بالذات: يادَيْر حنَّة من ذات الأكيـــــراح رأيتُ فيك ظباءً لا قرون لهــــا

ويبدو الشاعر مضطربا إذا ما اشتد التعارض بين القيم كجزء من الواقع الذى يضبط حركة الشاعر نفسه ، وبين فلسفة الحياة اللاهية المتطرفة ، ولا أشد بلاهة من الشاعر هنا حين يحاول الولوج إلى تلك الفلسفة من خلال افتراءاته الدينية وكأنه يبدو حريصا عليها وهو – فى الحقيقة – يحمل لها كل معاول الهدم والدمار ليقضى عليها حتى من أعماقه ، فإذا بأبى نواس وأفراد عصابته يتخذون من الإرجاء ستارا يغطى فلسفتهم ، ولعله إرجاء بدا شريكا للكفر أو أخا له على النحو الذى صوره نصر بن سيار فى قوله منذ انتشر الإرجاء فى العصر الأموى مخاطبا فرقة المرجئة :

إرجاؤكم أَرْكُمْ والشركَ فــــى قَرَن فأنتمُ أهلُ إشراك ومُرْجُونــــا

فإذا بأبى نواس يحاول الجمع بين المتناقضات أو بين الإيمان والفسق ، من خلال صيغة تبدو غاية فى الغموض ، إذ لاتكاد تجد لها مسرّغا يدعو إلى قبولها ، مما يتناثر بين ثنايا أبياته الكثيرة التى تسجل طموحه العبثى فى العفو الإلهى المطلق ، واتخاذه مشجبا يعلق عليه آثامه وجرائمه الأخلاقية ، وكأنه أباح لنفسه بذلك أن يكون داعية إلى فوضى مطلقة يجدد فيها أنفام الوثنية الجاهلية وما فلسفه شعراؤها من أمثال طرفة والأعشى وعدى وغيرهم، وما عكسه بيت الختام للخمرية حين يضمنه صورة النادم على فعله على منهجه فى التائية المشهورة حين يختمها قائلا :

فَقَدْ ندمْتُ على ما كانَ من خَطَــل ومن إضاعة مكتوب المواقيـــت أدعُوك سبحانك اللهمُ فاعْفُ كمــاً عفوتَ ياذاً العُلىَ عن صاحب الحُوت

فإذا ما استدرنا ثانية إلى مقولة « فوللر » وجدناها متسقة – أو تكاد – مع مثل هذا السلوك النواسى الذى خلط بين الأشياء جدها وهزلها خلطا صبيانيا ، مما كاد يفقدها كل صور الاتزان والتعادل الذى يجب أن يتهيأ لها ، فإذا بالمنطلق واحد إذا أخذنا بما عرضه قول « فوللر » حول مؤاخذة السالكين لنظير هذا الاتجاه فى عصرنا إذ يصورهم « ينطلقون من أن تدرك كل شئ عن طريق مغفرة كل شئ ، إنهم يدركون كل شئ ، إنهم يبخسون كل شئ ، إنهم يقولون ليس ثمة ما نغفره ، إنهم يتبنون الضلال ليقولوا فى تحد : وما الخطأ فى ذلك ؟١(١).

ثم يُصدر «فوللر» حكمه على هؤلاء في قاديهم في رعونتهم وغيَّهم واستمرارهم في

<sup>(</sup>١) خمسة مداخل إلى النقد ٧١ .

منطلق التحدى قائلا «هؤلاء ليسوا أعمق تواضعاً بل أعمق عجرفة ، وهم لايضمدون جراح الساقطين من إخوانهم ، بل المدمرين للنظام الاجتماعى ، يسقط .. يسقط .. كل شئ ، ويصرخون : فلنسقط جميعا »(١) .

فهذا هو نفسه سقوط « عصابة السوء» في حمأة الرذيلة في غيبة الرادع على نحو ما يحكيه أبو نواس مرة على لغة الرفيق الواحد في خطابه لأحمد بن صالح بن عبد القدوس: با أحمد الرُتْجَى في كل نائبــــة قم صاحبي نعص جبًّار السمــاوات ·

وكذلك كان ما عرضه من زعامته لعصابة السوء التي لم يتردد في تسجيل إعجابه المفرط بها ، حتى مع إدراكه مدى بغض مجتمعه لها :

من هنا نعود إلى مابدأنا به هذا الحوار من ضرورة الانتقاء عن تبصر من شرائح الواقع. بحيث لا ينح للشاعر الحق في أن يجور عليه بهذه الرؤية الأحادية التي تسقط الحقائق أو تحرها محول ، ، وهو ما يجب أن يسود أيضا في عالم النقد حين يأخذ بُعدا اجتماعيا تطرح فيه علاقات الفن والمجتمع بما تتسم به من خطر وحيوية ، لأنها إنما تنظم استجابة المرء الجمالية للعمل الفني وتعميقه ، فمن الطبيعي - بل من البدهي - أن نتصور أن الفسن من عمل مبدع بعينه ، في زمان وما مكان محدّدين هما تاريخه ، فإذا ما وصل الشاعر إلى أى من تلك الطرق المسدودة ، وحاول أن يعلن في وقاحة المخمور ، وعربدة السكير وعبث أن يُعنى بتقصى ما وراء الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه الشاعر ، واستكشاف مدى الشهورة بأن الأدب « حصيلة الفترة والعنصر والوسط » ، وبذا يظل على الناقد أن يكون المشهورة بأن الأدب « حصيلة الفترة والعنصر والوسط » ، وبذا يظل على الناقد أن يكون على درجة من الواقعية في إصدار حكمه ، وألا يسرف في تضييق الخناق على المبدع في كل الأحوال ، كأن يمدح قطعة له أو يستهجنها طبقا لضمامينها الاجتماعية أو الأخلاقية ، أو اتساقها مع معتقدات الناقد نفسه فحسب ، فهنا يكمن الخطر ، إذ قد ينزلق الناقد اتساقها مع معتقدات الناقد نفسه فحسب ، فهنا يكمن الخطر ، إذ قد ينزلق الناقد التساقها مع معتقدات الناقد نفسه فحسب ، فهنا يكمن الخطر ، إذ قد ينزلق الناقد التساقها مع معتقدات الناقد نفسه فحسب ، فهنا يكمن الخطر ، إذ قد ينزلق الناقد التساقها مع معتقدات الناقد نفسه فحسب ، فهنا يكمن الخطر ، إذ قد ينزلق الناقد النساقية النوضى النقدية التي

<sup>(</sup>١) نفسه ۷۲ .

تُخْشَى نتائجها ، فما زالت العلاقة بين الأدب والمجتمع قائمة في كونهما ، رفيقين لاينفصمان إذا استعرنا تعبير « هارى ليفن » فى قوله « إن الأدب ليس مجرد معلول لعلة اجتماعية بل إنه العلة لمعلومات اجتماعية » .

وما من شك فى أن الرؤى تلتقي طالما بقبت الحياة لتجمع بين الأبيض والأسود ، أو الملاتكى والشيطانى ، لتطرح واقعية الأشياء من خلال تلك الألوان ( الرمادية ) التى تحكى ما انتهى إليه نيتشه فى قوله : ( الحياة طبّة لأنها مؤلمة ) ، حيث آثر الإيجاز فى مقولته ، لإيانه بدورها الفعّال فى فلسفة تلك الحقيقة الجامعة بين السالب والموجب ، بعيدا عن ذلك التبنى الحرفي لما يسمى بالواقعية المتفائلة أو المتشائمة ، إذ يظل الأقرب إلى التصور أن يتم اللقاء والتصالح بين كل تلك الرؤى طالما وجد الإنسان الذى يستطيع أن يأخذ منها جميعا فى أن واحد أو - على الأقل - يحاول ذلك باعتباره شريكا في صنع المقياس الأخلاقى على الأشياء .

على أن الاستغراق في ظلال الرؤية الاجتماعية لايجب أن يسقط من الاعتبار أبعاد الجانب النفسي الذي لابد أن يتأكد في الفن ، وليس معنى هذا أن نحيل كل مشكلات شعرائنا إلى عُقَد نفسية تصمهم بالنقص أو تُشوه صورهم ، ولكن الذي لاشك فيه أن جانبا من هذه العقد قد مس فريقا منهم ، فترجم في سلوكه ملمحا من عقدته ، على النحو الذي حاسب به الأستاذ العقاد عمر بن أبي ربيعة في دراسته (شاعر الغزل) وكذا كان ما صنعه في دراسته العميقة حول (الحسن بن هانئ) ، أو في تحليله لأبعاد شخصية ابن الرومي ونفسيته من خلال شعره وكذا ما صنعه الدكتور محمد النويهي في عرضه لشخصية بشار ، ونفسية أبي نواس ، وغير ذلك من الدراسات التي أخذت من الجانب النفسي أساساً لتعميق الرؤي من قبيل الاستقراء والاستقصاء ، وهو ما انسحب أيضا على منطق (جنون العظمة) في شخص أبي الطيب ، أو توهج الذات عند أبي العلاء .

ومن هذا المنطلق النفسى يمكن الدخول - أيضا - إلى الأعمال الفنية احتراما لكلية الرؤية ، وسعيا إلى تحليل أبعاد عناصر التجربة الجمالية ، ابتداءً من اتباع التعريف الذي ارتضاه ريتشاردز في كتابه ( مبادئ النقد الأدبى ) حين شغلته قضية التوصيل باعتباره أساسا لذلك التوازن الحسى المتزامن ، ثم باعتباره نوعا من الاستجابة عند الجمهور في شكل خاص ، وانسجامي يستثيره فيه العمل الفني ..

ومعنى هذا أن الفنان حين يرمى إلى ترجمة انفعالاته فبقدر من الأناة والرويّة ، لأنه يضع – بالضرورة – جمهوره فى ذهنه ، ومن ثم فهو يترجم الانفعال إلى آلة يستثبر بها الانفعال فى الآخرين ، وبذلك يتجاوز اهتمامه بانفعاله هو إلى الاهتمام بالمعالجة الفنية خضوعا لمنطقة التلقى فى غيبة الانشغال بزارية الإبداع .

وتطبيقا لهذا الجانب من الرؤية راح ريتشاردز يصدر أحكامه حين وصف عمل «بايرون» بأنه جميل من منطق نجاحه في الفوز بانفعالات جمهوره، ومن ثم يصبح الجمال هو المصطلح الذي نطلقه على نجاح الشاعر في إثارة انفعالاتنا، ويصبح هذا الرمز قوة مولدة، وعلاقة تتكرر في تفاصيل متنوعة، وبذلك تكون وجها من وجوه الشكل التكنيكي.

ومعنى هذا أن مقولة التوصيل لا يكن أن تسقط من الاعتبار النقدى ، باعتبار ما فيها من ضرورات حتمية ، لا تكتمل ألوان الأصالة فى حركة الأدب إلا بها ، وإلا عُدُّ إسقاط إحداها عقوقاً لا ينبغى التجاوز عنه ، إلا إذا دخلنا فى مجال انفعال أرعن يأخذه التمادي إلى الإضرار بالفن ، مما قد يكبُّل الحركة الأدبية إلى مدى غير مقبول .

ولعل فى شعرنا القديم ما يشير أو يكشف عن مدى حرص الشاعر على مثل هذا التوصيل ، فإذا هو يشغل بجمهوره ويتمنى أن يرفعه إلى مستواه ، دون أن ينحدر هو بفنه إليه خوفا على الفن والجمهور معا ، كما حدث من أبى قام فى ردّه على أبى العميثل اللغوى الذى لم يستوعب حدود العلاقة المنطقية بين شطرى بيته المشهور فى مطلع مدحته لطاهر بن عبدالله بن طاهر :

أَهُنَّ عَوادي يوسف وصواحبُ عله ؟ فعَزْما فقدما أدرك السُّولُ طالب، !

حيث يتسامل الناقد منزعجا: لماذا لاتقول ما يفهم ؟ فأجاب الشاعر مترويا: ولماذا لا تفهم ما يقال ؟

وهو ما صاغه البحترى على درجة من غلظة الأداء في قوله : على نحتُ القوافي من مقاطعهـــا وما على إذا لَم تفهم البَقَــــــرُ

فكأن الشاعر بدا طامحا إلى التوصيل ، والاهتمام بالصدى لدي جمهوره من منطق يزداد فيه طابع الحرص والطموح من هذا الجانب ، دون أن يتدنى بفند ، أو حتى يدنى

جمهوره، بل قد يحاول الإقناع بالقياس والمثال ، على نحو ما عكسه من تصوير الماء عند أبى قام في قوله :

لا تسقنى ماء الملام فإننيسي صبّ قد استعذبْتُ ماءَ بكانسي

فإذا ما سخر منه الناقد وأرسل إليه بزجاجة ليملأها من ماء الملام هذا دافع عن موقفه بذكاء ردّه قائلاً «إذن فأتنى بريشة من جناح الذل» ، كاشفا عن مصادر عمق تصويره من واقع تأثره بالمادة المطروحة في الآيات القرآنية الكريمة ، حيث يشير إلى قوله تعالى ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) .

ومع هذا يظل سوء النوايا مطلوبا في كثير من الأحوال طبقا لما تفيده أخبار بعض الشعراء وسيرهم ، وعندها يعد من قبيل القصور النقدى أن نكتفى بظاهر النص للتوقف عند حقائق الأخلاق لدى الشاعر ، وإلا عُد أبو نواس شديد التدين والزهد – بهذا القياس – ومن قبله عمر بن أبى ربيعة ، على عكس ما كان عليه كل منهما في جوهر حياته بين غزل عمر وإسرافه على نفسه فيه من خلال حسه الحضارى ، وبين مجون أبى نواس وعربدته خاصة في خمرياته وغزلياته ، فعلى الرغم من تزاحم الأفكار الدينية على كل منهما عبر حواراته ، وعلى الرغم من ميل أبى نواس إلى الزهد في بعض فترات حياته إلا أن سيرته تظل كاشفة عن بعده عن الدين كشفها عن عدائه له ، فثمة فرق جوهرى بين زهده وتوبته وبين ندمه ومعاودة تمرده حتى لايكاد يتجاوز تلك اللفظية حول المعتقد ، أو الاقتباس من معجمه باعتباره مصدرا ثقافيا فحسب .

وهكذا تتداخل لدينا معايير التفاعل مع الواقع ،والتاريخ من حيث الدعوة إلى تتبع حركة شعراء الفترة على ما بينهم من تناقضات تظل دالة عليها ، كاشفة تفاصيلها بصرف النظر عن قياس السالب والموجب منها ، ذلك أنها تنتهى إلى إثراء الموقف حين تعمد إلى تحليله من كل جوانيه إذا حكمنا في ذلك طبيعة الإبداع لدى الشاعر .

## (٥) الاطر الوظيفية

ويبقى بعد ذلك للناقد أن يستغرق في إيجاد رؤية نقدية متكاملة تأتى على كل عناصر الإبداء في العمل الفني عا قد يجرنا إلى تسجيل بعض التصورات التي قد تغرق في مثالبتها ، ومع هذا لا يحسن أن نستنفد طاقتنا أمام الأحلام والرؤى والآمال والمثل ،إذ الأفضل أن يترقف طموحنا عند حد إيجاد نوعية من الإبداع والنقد تؤكد معنى الأصالة ، وتحرص عليها ، وتأخذ بما يضمها إلى حماتها وحراسها ، وتنأى بها عن الزيف الذي يبلوره. اللهاث الأهوج وراء الجديد لمجرد ادعاء التجديد ، وهنا يجب ألا يرفض القديم لمجرد تجنب روائح التراث والقديم ، بل يحسن هنا أيضا أن نستعين بما انتهى إليه «ستانلي هاين» في ختام كتابه ( النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ) حين خلص إلى موقفَيْن للناقد : أحدهما مثالي والآخر واقعى ، وإن كان ستانلي هاين نفسه قد بدا شديد الحرص في رؤيته للموقفين كليهما حين راح يستخلص منهما ما يطمح إليه من عناصر التكامل في موقف الناقد ، حيث يرجح الأخذ بهمة التفسير والتوقف عند محتوى الأثر الفني على النحو الذي دعا إليه ( ادموند ولسن ) ، ثم بالتقويم والحكم المقارن من خلال رؤية ( ونترز ) ، وكذا باستغلال اهتمام إليوت بأن يخلق للأدب موروثا جامعناً أيضا بين الشعر والنقد . كما يُدخل في هذا المركب بعض النظريات في التحليل النفسى ، وكذلك يضيف من مناهج النقد المتخصص ما انتهت إليه ( كارولاين سبيرجن ) في إيجاد عناقيد للصور التي اتخذت منها وحدة شعرية ذات مغزى شعرى هام ، كما فعل ( أرمسترونج ) ، وكذلك الاهتمام باللغة والألفاظ ، وتأكيد أهمية الفن والخيال الرمزي على النحو الذي أخذ به ( بلاكمور ) ، ثم محاولة كشف أنواع الغموض من خلال القراءة النصية الدقيقة عند ( وليم امبسون ) ، والاهتمام بالنقل والتوصيل ووسائل التفسير عند ( ريتشاردز )(١) .

على أن هايمن حين يطرح هذه الرؤية المتكاملة فهو لايشكلها من منطق فوضوى يتوقف عند مجرد الجمع بينها كركام فكرى غير متناسق ، بل يشترط لهذا التكامل أن يتجلّى بشكل عضوى يشبه البناء الذي تحكمه خطة منظمة ذات أساس أو هيكل مرسوم بحيث تنعكس فيه الانفعالية الاجتماعية ومقاييس الجمال في الصياغة الفنية . فعلى الناقد طبقا لهذا التصور

<sup>(</sup>١) يراجع تفاصل الموقف كتاب ستانلي هايمن ، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة .

الخالم أن يعرفنا بموضوع القصيدة أو محتواها ، وأن ينتهى بنا إلى مصادرها ومشابهاتها فى الآداب القديمة ، وأن يُوجد لها مكانا فى الموروث الأدبى بشرط ألا يفسد العلاقة بهذا الموروث من خلال التوقف الجزئى عند وحدة البيت مثلا ، على نحو ما نجده فى تراثنا النقدى لدى ناقد كالأمدى فى موازنته ، أو أبى هلال فى صناعتَيْه أو ابن قتيبة فى معانيه الكبير ، أو فى شعره وشعرائه ، فقط يمكن الاستنارة بما رصده هؤلاء ليبقى للناقد منها رصيد يدفعه إلى الموازنة بين الفن وبين آثار معاصرة له أو سابقة عليه ، تظل داخلة فى إطار الموروث ، أو خارجة عنه أو مجددة فيه ، وعندئذ يستغل من أدواته ما يمكنه من أن يحللها تحليلا وافيا حسب ما يتوفر لديه من أخبار عن صاحبها ، أو ظروفها وتفاعلها مع عصرها وواقعها ، فيصل ما بينها وبين ما يعرف عن فكره وحياته وشخصيته ، وما يقبله أو يرفضه من علاقات جدلية مع واقعه ، وما يهتم به منذ طفولته وعلاقاته الاجتماعية و ومظهره الجسمانى وعاداته السلوكة .

وسيجد الناقد -آنذاك - مصادره الشعبية ومثيلاتها ، ويبحث عن اعتماد صاحبها على الموروث الشعبى ، وما قد يكون فى القصيدة من موروثات عامة وخصائص جماهيرية ، بل ربا استطاع أن يكشف عن استقطابها العميق فى غاذج من الشعائر البدائية ، ويفسرها نفسيا من حيث هى تعبير عن أعمق رغبات صاحبها ومخاوفه تحت مصطلح العقدة أو الكبت أو التسامى ، أو التعويض ، وغيرها ، وسيرى فيها - بالضرورة - تعبيرا عن « غوذج أعلى » قد يمثل التجربة الجماعية ، أو يبدو تعبيرا عن ظواهر سلوكية أو عصبية ، أو تعبيرا عن شخصية مؤلفها وكيانه الخلقى فى سلك الجماعة .

وسيكشف الناقد -- بهذه الرؤى -- نظام القصيدة من خلال ما أسماه « عناقيد الصور » المتصلة اتصال تداعى الخواطر لاشعوريا ، ومن خلال مبناها الذى يمثل شعيره نفسية لها دلالتها وعمقها ، ثم عليه أن يفسر القصيدة من حيث كونها مظهرا اجتماعيا تنعكس فيه طبقة صاحبها وتتكشف منزلته الاجتماعية ، وتعلم الطبيعة النوعية لحرفته وإذا هو يحللها بالنظر إلى العلاقات الانتاجية في عصره وبيئته ، وكذلك من خلال أجواء الأفكار التي تتجاوز العلاقات الإنتاجية فتتقدم غنها أو تتأخر ، وسيتحدث - بالضرورة - عن النزعات الاجتماعية والسياسية التي تدعو إليها القصيدة ، أو تقرّرها أو تصدر عنها ، وبذا تستوقفه النزعة الموجهة ، أو ما يسميه بمفتاح القصيدة بما ينشأ عن العلاقات المتداخلة بين الشكل وبين

المحتوى ، وقد يتحدث الناقد عن مشكلات أخرى تشملها القصيدة إذ ربما تدخل فيها مسائل فلسفية أو أخلاقية كالمعتقدات والأفكار التي تعكسها والقيم التي تؤكدها ، ذلك أن علاقاتها بالمعتقدات والقيم لدى القارئ يظل أمرأ هاماً له دلالته وخطره ، وكذا علاقاتها بالقرائن الحضارية ، ليخلص من كل هذا إلى وضع القصيدة في مكانها الطبيعي من آثار صاحبها من كل زاوية ، وكأنه يواجه مشكلة الظروف التي ولدت فيها القصيدة ، ،ويتحدث عن الملامح المتفردة في أسلوبها ، وما تعكسه من فكره وشخصيته عكسا متميزاً ، وفي النهاية يعمد الناقد المثالي إلى تقدير القصيدة من الناحية الذاتية على أساس من كل ما سبق ، وتقويم أجزائها من الناحية الجمالية من حيث علاقتها بالغاية والجمال ، وقوة الغاية نفسها ،

وليس علينا أن نتوقف طويلا أمام منطق الإحباط التي انتهى إليها (ستانلي هايمن) حين صور كل ما قاله على أنه مجرد (شقشقة لسانية فيها سمو المثل الأفلاطونية واستحالتها معا، وعليها ينبغى أن نحطم هذه الصورة لنعود إلى عالم الحقائق ومجال الإمكانات الفردية التي هي في طوق الفرد من بني الإنسان »(١).

بل يحسن أن نظل ساعين وراء تلك الرؤى المثالية التي قد ترهق الناقد وتكد ذهنه ، ولكنه الإرهاق الذى يثري الحركة الأدبية ويزيدها حيوية ونشاطاً ، وكذا يزيد عالمنا الفنى عمقا وأصالة ، فلا يصح للناقد أن يتسلح بقليل من أدواته ليأتى على عجل من أمره فيقفز إلى إصدار الأحكام ، وكأن المبدع متهم دائما ، ذلك أن هذه الأحكام سرعان ما تفقد قيمتها وتفرغ من معناها حين تقع في دائرة الفوضى النقدية التي قد يغفل أهلها التفسير العميق لكل جوانب النص الأدبى أخذا بالنظرة الأحادية لمصادر فنه ، واكتفاء بالموقف الجزئي في تصوير تجربته ، وعليه يجب أيضا أن نأخذ المبدع بنفس الدرجة من العمق الفكرى ، إذ ليس ثمة ما يدفعنا إلى قبول أعمال ارتجالية لا أساس لها من أصالة الفكر ، أو الإلمام باللغة وتاريخ الفن أن هناك أدوات كثيرة لابد أن يلم بها المبدع ، وإلا وجب إسقاط عمله من جنسه النوعى ، وذلك أن هناك أدوات كثيرة لابد أن يلم بها المبدع ، وإلا وجب إسقاط عمله من جنسه النوعى ، وذلك أن عجلة العصر . وسرعة إيقاع الحياة ، وزحامها بالأحكام لابد أن يطرح

<sup>(</sup>١) النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ٢٤٥/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>Y) يراجع في هذا دراسة ارنست فيشر حول « ضرورة الفن » دراسة هاوزر حول « تاريخ الفن » ودراسة ديفيد ديتشس حول « مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق » .

جانبا وظلالاً في النقد والإبداع ، وأن تؤخذ المسائل بقدر من الأناة والروية والجد في تأمل العمل الفنى من كل جوانبه ، على النحو الذي قد نجد له نظائر في المعالجة النقدية التي أخذ بها الأستاذ العقاد نفسه ، وبما سجله من لمحات مَحُورها تركيزه على هذا الكد الذهني كضرورة للإبداع والنقد معا ، أي لطرفي الحياة الأدبية جميعا ، وهو ما عرض له في دراساته – كما قلنا – حول ابن الرومي والحسن بن هانئ ، وعمر بن أبي ربيعة ، وغيرها من دراسات للشخصيات الأدبية أو الظواهر ، بما لا يتجاهل – لحظة ما – طبيعة الفن في دراسة جماليات النص الشعرى ، وهو المنهج الذي يجمع بين التحليل النفسي والاجتماعي ، وبين تأمل التشكيل الداخلي للغة النص وصوره وما يشيع فيه من الخيال الصوتي ، إلى جانب التأريخ له، وتحديد الأعماق المرفية التي تكشف فلسفة المبدع وجوهر الإبداع .

ويبقى مُلِحًا أن نتأمل - طويلا - تلك النظرات بما فيها من أناة الموقف النقدى الهادئ، بعيدا عن الاندفاعات السريعة التي تأخذ فقط بمنطق الأحكام، مما قد ينتهى إلى تناقضات غير مقبولة، لأنها إنما تسئ إلى تراثنا وثقافتنا المعاصرة في آن واحد.

ولعل أصحاب هذه الرؤى من ذوى الخبرة الطويلة سواء على المستوى النظرى ، أو التطبيقات التحليلية قد أسهموا بشكل فعال فى إيجاد رصيد نقدى متميز عكن تحليله وتأمله ، والأخذ بجوانبه المتعددة بشرط أن تكون وقفتنا بارزه عن ملامح الأصالة كما يفرضها الحس التراثى والحس الحضارى معا فى لحظة المزاوجة الهادئة والاتساق النفسى بينهما .

كما تبقى الدراسة النقدية الدقيقة قادرة على أن تشمل كل هذه المواقف لتجعل من صوره الناقد شخصا هادئا متزنا ، لايفتقر إلى المعرفة أر امتلاك الأدوات ، بقدر ما يصدر عنها في التعرف على أي أثر أدبى من خلال مبدعه ، وعصره ومجتمعه وتراثه ، مما قد يسهم في إيجاد حلول لمشاكل كبرى قد تواجهنا لدى بعض شعرائنا القدامي في فترات حرجة من تاريخنا الأدبى على النحو الذى يلقانا في الأحكام حول شعر حسان - مثلا - وما شابه من حوار خمري في عصر صدر الإسلام ، كأن النقد تناسى أو تجاهل - أو لعله تغافل - ما يكن للشاعر أن يستعمله بوحي الذاكرة ، والكشف اللاشعورى - في الأغلب - مما يصور لحظة من لمنات ذلك المد الشعوري عما يعتلج في وجدانه وما يجري في مسارب أفكاره ، وعن صفات الأشياء والمحسوسات والأحداث التي لم يلحظها أو يتذكرها ، وربا كان هذا أبينها جميعا وأهمها في ساحة الموروث والإبداع .

ولسنا ندعو بذلك إلى منهج « فرويدى » يقذف بنا بعيدا إلى أعماق اللاشعور ، أو المجالات العقلية القابعة تحت المستوى الواعى الذى تخزن فيه المادة لتكون بمثابة كبت أو رقابة، بل الأدق أن نلتقط حقائق الصراع بين الكبت والانطلاق الكامن فى أساس الصور التى عرضها الشاعر ، ويدرسها النقاد باعتبار ما في تلك الصور من توافق وتميز فى آن واحد ، ذلك أن « عناقيد الصور » قد تتشابه بحكم الواقع التراثى للشاعر ، ولكنها تظل تحمل السمات الفارقة التى تأتى بحكم الفروق الفردية بينه وبين غيره من الشعراء ، حتى ممن ينتمون إلى مدرسته من جوانب أخرى ، وهو ما قد نجد له نظيرا فى مدارسنا الشعرية ابتداء من سلطة المدرسة الجاهلية المتقدمة من أوس بن حجر والطفيل الغنوى وبشامة بن الغدير وزهير وكعب والحطيثة ، والممتدة عبر جميل وكثير وهدبة وذى الرمة وجرير والفرزدق ، والمنتهية أمام ضغوط مدارس التجديد التى قادها مسلم وأبو تمام وابن المعتز وابن الرومى ، فى موازاة مدرسة مروان بن أبى حفصة والبحترى ، ومن سار على منهجهما من أنصار الاتجاه المحافظ الذى يرصده البحترى في رؤيته المشهورة للعملية الفنية حين التقى مع أبى تمام في مقولة : «على نحت القرافى من مقاطعها ... » ، ثم بدا مختلفا معه تماما على مستوى المسلك الفنى في رؤيله :

كلفتمونا حدود منطقك والشعر يُغني عن صدقه كذبية ولم يكن ذو القروح يليه على المنطق ما نوعه وما سببه وليس بالهذر طُولُت خطبية

فلم يكن الشاعر متناقضا مع نفسه ، بقدر ما بدا متسقا معها من محاولته الجادة لأن يجمع بين كل ما ثقفه بناء على اختيار دقيق ، وطبقا لنظرية بدا شديد الاقتناع بها عما قد يكبل صورة الاختيار في الفن ككل ، ألم يكن العمل الفنى ترجمة لاختيار صاحب الشريحة من بين مئات الشرائح التي يطرحها الواقع ، ثم يأتي الفنان ليجعلها محورا لرؤيته التي تتسع إلى أبعاد إنسانية عميقة وشاملة ؟ .

إن الدراسة التعميمية السريعة تبدو ظالمة لكل مقومات الجمال في حياتنا الأدبية ، وعليه يحسن أن تتكشف العملية النقدية في علاقاتها المعقدة بمنحني التاريخ ، وواقع العصر، وسيرة الأديب ومستواد المعرفي ، وجدله مع كل ماحوله ، ومنها جميعا تنطلق إلى الآفاق الجمالية الخاصة بتحليل العلائق الداخلية للنص .

أليس من الأجدي للحركة الأدبية في إطار تلك الأصول المتعددة أن تتخلى عن تلك القعقعة اللفظية التى تدعي التجديد تحت مصطلح جديد كل يوم بما قد يزج بنا فى تيه نقدى قد لا نظمئن إلى نهايته ، ولا نضمن له نجاحا ، بدليل سرعة الفشل الذى قد يأتى على تلك الصيحات لدى أهلها وفى عالم نشأتها ، فما بالنا بها تنتقل إلينا بالية وقدآذنت شمسها بالأفول في عالمها الأصلى . وما بالنا نصفق لها حماساً وانفعالاً وننسى الثوابت من الأصول على خطر دلالتها وأهميتها ؟ . .

أليس من الأجدي أيضا أن نأخذ الموقف على درجة من الوضوح تبعد عن الاستغراق فى تلك الطلاسم ، أو الوقوع فى خضم ذلك الغموض المفتعل الذى قد يخيم على النص من خلال ناقده ، فإذا كان النص أصلا غامضا من قبل مبدعه فما بالنا نزيد الموقف قتامة وغموضا فى عالم سبطر عليه الزحام إلى هذه الدرجة ؟

ومع طرح هذا التصور النقدى - المبدئى - فنحن لا نستسلم لانتكاسة الفكر ولا للردة الثقافية التى قد تسهم فى فصل الفن عن عصره وعالمه ، ولانرحب بذلك العقوق الآثم الذى قد يسقط التراث تحت دعاوى التجديد من فراغ ، وكأنما سيطرت عليها الرعونة وغلبة منطق الطيش ، بل الأجدى أن نرحب بذلك المزاوجة السعيدة الهادئة بين كل الملامح النقدية - على بساطتها ووضوحها - بعيدا عن عقدة الجرى حول الجديد تحت الشمس في كل لحظة حتى قبل شروق الشمس خضوعا للإيقاع السريع أو أملا فى التجاوز عبر سباق زحام الحياة .. بل لابد أن يبدو هذا الجرى محكوما بروية صاحبه وحكمته أيضا فى منطقة الاختيار ، ثم فى عالم الجمال حال صباغة العمل الفنى .

ومن هذا المنطلق نطرح الاقتراح بضرورة إعادة القراءة ، بل نلح على تعدد القراءات لتراثنا القديم إبداعا كان أو نقدا ، على أن تكون القراءة متميزة لتسهم في تعميق تلك المحاولات التي عرض منها جانبا الدكتور ناصف في قراءته الثانية لشعرنا القديم ،ومانهض به صلاح عبد الصبور من قراءته الجديدة والسريعة لنماذج من الشعر القديم أيضا ، وكذا ما صنعه الدكتور النويهي في الشعر الجاهلي ومنهج تقويمه ، وغير ها كثير من الدراسات التي فتحت آفاقا جديدة من خلال التقاء ضرورات الحياة الأدبية بعناصرها البشرية بين ناقد ومبدع وجمهور ، وتتبلور فيها ملامح الفكر وتبرز صور الالتزام أو الاغتراب كقضايا إنسانية إلى

جانب القضايا الموضوعية التى قس تاريخ الشعوب أو تكشف أرصدتها من العلوم ، ومن ثم يظل الاقتراح قائما أمام النقاد ودراسى الأدب فى أن يتحاور من جديد حول ما كتبه الدكتور شكري فيصل فى مناهج الدراسة الأدبية ، والدكتور مندور فى النقد المنهجى عند العرب ، أو الدكتور شوقى ضيف في البحث الأدبى ، فلعل المسائل تتضح أمامنا قبل الإقدام على تحليل نص أدبى ، لا يجدر بنا أن نشوهه بأحكامنا ، بقدر ما يجب أولا أن نحاول الاقتراب من جمالياته من خلال تفسيره قبل تقوعه .

على أن ما يقال عن الشعر هنا يقال أيضا عن بقية الفنون الحديثة التى قد تختلف طبقا لظروف إبداعها ، وطبيعة الأغاط الاجتماعية التى صاغتها وارتبطت بها ،على أن يظل واردا في اعتبارنا قدرة بعض هذه الأغاط على معايشة أجيال متعددة على نحو ما نجده في المسرح لارتباطه بقضية الصراع الذي وجُد مع الإنسان منذ أقدم عصوره ، ثم تعددت صوره أي الصراع - بين أعماق الذات البشرية مع ماهو خارجها وكأنه يوازي الشعر في ذاتيته ، لتظل بقية فنون الرواية أو القصة القصيرة على نفس الدرجة من الأهمية لاتساقها مع إيقاع حياة جديدة لها ظروفها ، ومشكلاتها ، وعلاقاتها المتداخلة المعقدة ولها أيضا أساليب صباغتها ضمن الفنون الجميلة ، وبذا تظل الأداة عنصرا جامعاً بين تلك الأجناس التى تنهض على أساس من معالجة الكلمة عما يقرب بل يوحد - بينها ، بل ربما التقت أيضا في منطقة التوظيف على اختلاف درجاتها ومداخلها ، ومن ثم يصع أن نخلص إلى أن ما قلناه هنا حول فن الشعر يصلح لأن يمتد فيشمل كل ملامح حركتنا الأدبية في كل الفنون ضمانا لأصالتها وحماية لها من الزيف وخوفا عليها من الضياع .

# الفصل الثاني:

# تحليل النص الأدبي:

١- مراحل القراءة (التأريخ / التحليل / التقويم)

٢- مقومات النص (المبدع / الموضوع / العمل)

٣- طبيعة الدرس (الماهية / الأداة / الوظيفة)

# (۱) مراحل القراءة ( التاثريخ / التحليل / التقويم )

-1-

ويبدو الحوار في هذا الفصل بمثابة توجيه ، أو هو رصد فائدة أو - إن شئت - فهو عرض لبعض من مناهج القراءة النقدية للنص ، بما يكفى للإلمام بمدلولاته وكشف إيحاءاته ، إضافة إلى التدوق الجمالي لصياغته وصوره ، ولذا يحسن الرجوع إلى الدراسات النقدية في أطرها النظرية والتطبيقية بما يكفى لاستكمال أدوات الدارس أو القارئ في هذا الاتجاه .

من هنا تظل هذه الإشارات مجرد ملامع ومؤشرات على طريق القراء النصية ، من قبيل الاقتراب من النص من واقع التسلُّح بكم من الأدوات الكافية لفهمه والصالحة لتقويمه ، وهو ما يكن رصده وتصنيفه في عدة مسائل:

أولاها مرحلة قراءة النص ، وهذه تتطلب- بالضرورة - محاولة الإحاطة بكل جوانبه ، ا ابتداء من الإضاءة الأولى حول :

التأريخ للنص: على ما تحتويه كلمة التأريخ هنا من مدركات متنوعة تحكمها العلاقات الخارجية له بموضوعه ، ويجليها الحدث الذي يتعلق به ، أو الشريحة التي اختارها صاحبه ، لتكون موضوعا له ، وهو ما يدفع الباحث إلى الاقتراب الحتمى من عصر الشاعر . ومحاولة الوقوف على طبيعته السياسية أو الاقتصادية ، أو طبائع العلاقات السائدة فيه ، أو تتبع الأنماط الفكرية الشائعة بما يكفى لاستكشاف جوانب الحياة التي تترك أثرها -بالتأكيد- في محتوى النص ، وكذا في أسلوب صياغته جماليا .

إذن يبقى هذا التأريخ للنص ضرورة مطلوبة بين يدى أية دراسة تدور حوله ، سواء على المستوى العام ، أو على المستوى الخاص الذي يهم الدارس أيضا فيما يتعلق بصاحب النص ، ومدى انعكاسات التاريخ العام عليه ، ومدى إلمامه بها واستيعابه إياها ، وكيفية تناوله لها ، وطبيعة موقفه من ملابسات عصره التي ربا اتسق معها ، أو ربا نفر منها ، أو حتى رفضها ، أو آثر الاغتراب عنها ، أو أعلن التمرد أو الثورة عليها ، إذ لابد من وضع كل هذه المواقف في الاعتبار قبل إجراء التحليل الفني للنص، أو الادعاء بنقده وتقويه .

وهنا يمكن أن نخلص كلمة « المناسبة » من صورتها القبيحة التى لحقت بها نقديا فى إطار الهجوم على الشعراء ، لتأخذ دلالة محدَّدة يمثلها ذلك الحدث الجلل الذى ينطلق الشاعر إزاء معبرا عن انفعاله وعنه فى تفاعل صادق معه ، مما يجعل كل تجربة نجح الشاعر فى تصويرها هى مناسبة من مناسبات إبداعه بما لا يستوجب إغفالها أو التغاضى عن قيمتها .

ومن هنا تتبلور بين أيدى الدارس ثلاثة من مقومات النص ، باعتبار النص ذاته واحداً منها ، ثم باعتبار اللغة الجدلية التى يمكن أن تحكم مبدعه وموضوعه فى تفاعلها من خلال مؤثرات معينة ، تجعل المبدع يقدم على انتقاء شريحة ما من بين مشات الشرائح لتكون موضوعاً لعمله ، وهذه هى منطقة التأثر التى تتدخل فيها حواسه ، وتقتحمها ملكة خياله ، وتظهر فيها مواد الصياغة الجمالية لديه . فإذا ما بدأ التفاعل مع ما اختاره من أرض الواقع راح يؤثر فيه بإخراجه على مستويين اثنين :

الأول: المستوى الإنسانى الغام الذى يخلع فيه مشاعره وانفعالاته على موضوعه ، في قدمه للقارئ الذى ينفعل بدوره معه ، ويشترك معه في خوض التجربة ، وعندئذ ينجح في تجاوز مشكلة التوصيل التي تعد ركيزة كبرى من ركائز نجاح العمل وصدق صاحبه .

والثانى: المستوى الجسالى وهو الذى تصبح فيه اللغة طوعا لملكات الشاعر وانفعالاته، يتعامل مع سياقاتها المجازية والرمزية بما يكفى لتصوير تجاربه، وعرض قدراته، فهو يجمع بين عقله وشعوره معا بما تستوعبه الصياغة الفنية، ويحكيه أسلوب المعالجة.

وينتهى بنا التأريخ للنص - بهذا الشكل - إلى الاقتراب من كل علاقاته الخارجية التى تشده إلى ظروفه التاريخية ، وكذا ظروف صاحبه ، مما يسهم فى إدراجه ضمن تبار أدبى عام ، أو اعتباره ظاهرة شاعت فشغلت الحركة الفكرية ، أو بما ينبئ عن قيرة وتفرده ، أو تجاوزه لغيره من النصوص ، بل لعلها تشير إلى إمكان تأثيره بعد ذلك فيما تلاه من أعمال فى العصور التالية له ، خاصة تلك التى استوحت منه، إذا كان ثمة ما يشى بذلك من نصوص متأخرة سبقت به ، وأفاد منه مبدعوها .

وربا بقيت لدينا فائدة أخرى من تتبع هذا التأريخ حين نأخذ منه مادة توثيقية أو إضافية مؤكدة ، خاصة إذا ما تعلق الموقف بحدث عظيم ، أو موقف متميز على غرار ما تحكيه مثلا حماسات الشعراء حول الحروب - بشكل عام - أو مهارك العرب مع الأمم

المجاورة لهم خاصة مع الروم على نحو خاص ، إذ يشغلنا من هذا التأريخ اللجو، إلى النص الشعرى الذى قد يتجاوز حدود العرض الموضوعى ، إلى حد مزجه بالأطر الانفعالية التى تترجم لنا جوهر الواقع النفسى للشاعر ، وتعكس معه منطق الحس العام للمجتمع كله إزاء الحدث الذى يتناوله فى سياق صياغته الجمالية ، وأظنها فائدة يمكن للمؤرخ أن يعتد بها الحدث الذى يتناوله فى سياق صياغته الجمالية ، وأظنها فائدة عرف للمؤرخ أن يعتد بها إلى حد معقول - باعتبارها جزءاً من الإطار المكمل للأحداث التاريخية التى تستوقفه من خلال موضوعية مطلوبة ، يلتزم بها فى تناوله تلك الأحداث سرداً وعرضاً ورصداً .

#### - 4 -

ومن التأريخ للنص ينتقل الدارس إلى مرحلة التحليل وهي التي تتطلب منه جهدا خاصا يحاول من خلاله أن يستجمع أدواته التي تتكشف في طرائق فهمه ومناهج تفسيره ، وبها يقترب من مرحلة الإبداع ، وإلا عد اقتحام النص بمثابة جناية يجنيها عليه، ربا تُذكرنا بجناية اللغويين على أبى تمام حين تجاوزهم بمثقافاته كشاعر ، فلم يدركوا كثيرا من مراميه التصويرية ، فكان حكمهم عليه مشوبا بقدر واضح مم الظلم الذي وقع عليه ، لأنه مردود إلى المفارقة الفكرية بينه وبينهم ، على عكس ما تحكيه طبائع الأشياء التي تفترض ضرورة ارتكاز الناقد على حس ثقافي متميز يجب أن يوازي – إن لم يتجاوز – ما لدى الشاعر من مواد الفكر ، وإلا بدا حكمه عليه مشبوها لقصوره عن فهمه واستبعابه .

وفى إطار هذا التحليل تتعدد أيضا القراءات استعداداً لاستكشاف جماليات النص من الداخل ، وهنا يبدأ الدارس تفاعله مغ النص من خلال إدراكه للسياق النفسى الذي يحكمه ، أو تبين ذلك الترابط الموضوعي الذي يفتقده أو يتمتع به ، وعندها يبدأ التحليل الجزئي للأنساق اللغوية ابتداء من اتساق الحرف ، إلى دلالة هذا الاتساق في بنية الصور الجزئية ، إلى التوقف عند الكلمات وتجاورها إلى دلالة هذا التجاوز وذلك الانتقاء ، أو التناول بأساليب وصيغ محددة ثم إلى الوقفة المتأنية عند الجمل وأساليب تركيبها ، وتأمل مدى التقريرية أو التصويرية التي تغلب عليها ، ودلالة هذا أو ذاك على تفاعل المبدع مع موضوع إبداعه ، ومنه إلى الصيغ التصويرية التي يخرج بها المبدع متجازوا حدود الاتهام ، إلى مرحلة القيمة الجمالية التي يستهدف عرضها من خلال موروثه وتفاعله معه ، أو إضافته إليه ،

خارج إطاره بعيدا عن القوالب الجامدة ، أو الصيغ العقيمة التي تبدو له جاهزة في مكنون تراثه ، راسخة ضمن رصيده الفكري .

ومع هذه القراء يظل على الدارس أن يتأمل مستويات التصوير ، متخذا من المصادر البلاغية وسيلة إلى الصعود أو الهبوط عبر درجات السلم التصويرى التى يسلكها الشاعر تنوعا بين التشبيهات البسيطة إلى البليغة ، إلى التمثيلية إلى الضمنية ، إلى المستويات الاستعارية التصريحية أو المكنية ، إلى ضروب التشخيص وألوان التجسيد التى تغلب على الصورة انتزاعا للمجردات والمعنويات من عالمها المطلق إلى عالم محسوس ، إلى ما يلجأ إليه الشاعر من كنايات أو رموز ، إلى ماقد يغلف به الشاعر صورته من ألوان الزخرف والتوشية والزينة ، وكأن على الناقد هنا أن يلم بجوهر هذه الألوان التصويرية ، التى تهتم بتوصيفها علوم البلاغة ، ليستطيع الوقوف على ما يرمى إليه الشاعر دون أن يشعر بالقصور أو العجز، ليلقى بالعب على الشاعر قائلا أن المعنى مستبطن لديه ، فالصحيح أن المعنى أصبح موزعا بين مفاهيم الناقد وبين أعماق النص ، تتجلّى كل خفاياه إذا ما أصرً الناقد على الغوص وراء دلالات النص باستكمال أدواته هو ، أو تشبثه بالدقة في تناولها وتطبيقها ، أو ترشيح ما يراه منها ضروريا في مرحلة ما من مراحل التحليل .

وتستمر مرحلة التحليل من خلال التعرف على طبيعة التجانس أو التنافر بين الصور التى يرسمها المبدع فيما أبدعه ، إلى جانب تعرضه لتحليل الصور الجزئية وصولا إلى الصورة الكلية التى تمثل الإطار العام له ، على مستوى إدراك معطياتها ومصادرها ، أو المواد التى تشكّلت منها ، إلى جانب التوقف عند صياغتها الجمالية ، وما تحمله من دلالات على صاحبها أو عصرها ، أو مؤشرات إلى معاجم ذلك العصر ، ثم الوظائف التى تبدو كاشفة عنها ، سواء على المستويات الإدراكية أو الجمالية أو الاجتماعية ، على نحوما يصطنعه باحثو الصورة من حيث إدراجها ضمن إطار ما بعينه طبقا للمصدر أو الدلالة ، أو الوظيفة ، أو صبغ التشكيل التى تتعلق بها وتدل عليها(١) .

<sup>(</sup>١) راجع الدراسات المتعددة حول الصورة عند محمد عبد الهادى محمود ونعيم الياني وجابر عصفور الي جانب ماتلاها من دراسات تطبيقية عند عبد القادر رباعي مع أبى تمام ونصرت عبد الرحمن مع الشعر الجاهلي وعبد الله التطاوي مع مسلم بن الوليد .

ويأتى تراكب الصور الجزئية وتفاعلها بمثابة وسيلة للاقتراب من الصورة الكلية الكبرى التى يرسمها الشاعر فى قصيدته ، وعندها يحسن بالناقد أن يتوقف طويلا حول تفاصيل القضايا ، وطبائع المواقف النقدية التى تلح عليه إزاء تحليلها ، وهو ما يحتاج أيضا إلى إدراك واع للمشكلات النقدية التى تدور حول مناهج التحليل المتباينة ، وبأى منها يأخذ الدارس ، فإذا ما ألم بتلك المناهج واختار منها منهجا قويت مبرراته ، ووضحت وسائله ، واستطاع أن يقترب من النص من خلالها وإلا ظل حبيس حيرته فى إطار مجموع الأحكام الانطباعية التى لاتدخل فى باب النقد المنهجى ، بقدر ما تظل مرهونة بالرؤية الخاصة التى ربا قادت إلى ضرب من التعدد الهائل فى تلك الأحكام ، لتدخل بنا فى إطار من الفوضى النقدية التى لايجب الاعتداد بها – بأى حال – فى التأصيل لدرس نقدى تطبيقى يضمن صحة الأحكام ، ويرشح التقارب بينها إذا ما قامت القواعد النقدية على حمايتها .

صحيح أن الاعتداد بموقف الناقد يظل وارداً ابتداء من احترامنا لحساسيته الخاصة وذاتيته ، ولكن بشرط ألا تكون هذه الحساسية ، أو تلك الذاتية هي المصدر الوحيد لتناوله للنص ، أو المنطلق الأوحد وراء أحكامه الصادرة عليه ، وكأن هذه الانطباعات لدى الناقد تظل واردة في مرتبة أخرى دون ذلك ، كأن تأخذ دورها بعد الاطمئنان إلى إدراكه لمجموع الأدوات ، وقتله لها ، وصدوره عنها ، بها يضمن قدرا من إحكامه هذا التشابه في الأحكام بما يُقرب بينها ، أو – على الأقل – بما يضمن لها قدراً من الموضوعية التي يسعى إليها النقاد ، إنقاذا للنقد من شيوع تلك الفوضي التي تسئ إليه ، بل قد تفقده دوره سواء في تحليل النص أو في تقويه .

#### - 4 -

ثم تأتى مرحلة التقويم ، على ما لها من أهمية وخطر فى الدرس الأدبى ، والقراءة الناقدة ، ولما تتطلبه من عمق ثقافة الناقد ، وحتمية تمكنه من أدواته ، صحيح أنها تترتب على المرحلة السابقة ، ولكنها تظل متميزة فى خطرها ونتائجها ، لأن الناقد – هنا يرتدى زئ القاضى الذى ينوط به إصدار الحكم للعمل أو عليه ، على ما فى هذا الحكم من ترويج للعمل أو تدمير له ، لذا يجب التأنى والتوقف عند هذا المنطقة الحرجة ، فيتحرى الدقة فى عرض موقفه منها ، باعتبارها مطلبا ملحاً وليست مجرد قعقعة فى إصدار الإحكام .

وفى إطار هذا التقويم ينبغى على الناقد أن يحاول وضع النص فى حجمه الطبيعى بين الأعمال المعاصرة له ، كاشفا -أساسا- عن مدى تلاحمه مع طبيعة الحركة الأدبية المعاشة لدى صاحبه ، وكذا عن تفاعل المبدع مع أبناء جيله من مبدعين وغير مبدعين ، حيث يصبح بمثابة إضاءة لحقيقة موقع العمل بين سلسلة الأعمال الواردة من نفس النوع ، أو حتى ما تسرب منها من أنواع أدبية أخرى ، رعا يقترب منها أو يفيد حين يتأثر بها أو يؤثر فيها ، وهنا يبدو خطر العمل سواء فيما اجتمع فى داخله من المؤثرات ، أو فيما تركه أيضا من أرصدة مؤثرة فيما تلاه من أعمال قد يكتب لبعض منها البقاء لعصور أدبية متعددة ، وكأن حركة الإبداع حوله لا تهدأ ، بل تظل عمدة متجددة تجدّد العصور الأدبية ذاتها ، ولعل المعارضات الشعرية تزيد من كشف هذه الظاهرة المرتبطة بتقويم النص الشعرى ، إذ ربا تعددت معارضات الشعراء لنص ما على مدار عصور مختلفة بما يستوجب معاودة قراءته ، وتجديد محاولة تفسيره لإدراك أهميته كمجال لهذه المعارضات دون غيره من نصوص عصره ، أو بين نتاج شعراء جيله .

ونى مرحلة التقويم هذه تتكشف الحقائق حول موقف المبدع من قضاياه الخاصة ، وكذا من قضايا مجتمع ، ثم من قضايا موروثه الثقافى ، ففيها يبين موقفه بين الالتزام أو الفوضى التى ينطلق منها ، وحتى فى داخل إطار هذا الحقول من الالتزام يتحد موقعه بين أرصدة المواقف السياسية ، أو الاجتماعية ، أو الفكرية أو العقائدية التى تشيع فى عصره ، والتى قد يبدو – هو نفسه – قلقا أو حائرا إزامها ، أو على العكس من ذلك ، وفى غيير إطار الالتزام يتحكم أيضا تحديد موقفه النفسى إزاء موضوعه ومجتمعه معا ، والى أى مدى يبدو متسقا مع قضاياه وظروفه ، أو يبدو مغتربا عنه متمردا عليه ، أو رافضا لقيمه ، الأمر الذى يتطلب –أحيانا – الاستعانة بمناهج أخرى مساعدة ، للوصول إلى حقيقة الموقف ، على نحو ما نراه من مناهج تحديد الوظيفة بعد ذلك .

ويظل النص هنا – فى منطقة التقويم أيضا – بمثابة مجال متسع متاح أمام الناقد لتأمل المستويات المعرفية المختلفة للشعراء ، فمنه يمكن الوقوف على فكر الشاعر ومدرسته ، وكذا عند منهجه العقلى ، وفلسفته للأشياء ، وأيضا عند مدى إدراكه لمنهج التعامل مع مجتمعه ، إلى جانب ما يرصده من معجمه اللغوى ، وملكاته الخاصة التي كشفها النص ، على ما لهذا أو لذاك من دلالات ثقافية وعقلية متميزة .

كما تظل أهميه هذا الاستكشاف رهنا بدراسة العلاقات الوثيقة التى تشد حركة الشعر عموما إلى عجلة التاريخ من ناحية ، وإلى قياسات الفلسفة من ناحية أخرى ، ذلك أن حقيقة هذه الحركة لا تشأتى إلا من خلال الإقدام على هذا التقويم الذى قد يقف بنا عند تفسيس الشاعر لحياته وحياة مجتمعه ، بل حتى تفسيره لصيغ الكون من حوله ، وكيف يتفاعل معها ويعايشها ، وأين هو منها في حدود الصور التي يرسمها ، فإذا ما استطاع الدارس في قراءته للنص الوقوف عند هذه المعالم المختلفة فرعا اقترب منه ، وعندئذ صع له أن يصدر الحكم له أو عليه ، استحسانا أو استهجانا ، وعندها تتحقق الرؤية النقدية التي تلع على تحويل عملية النقد إلى مرحلتين تجمعان بين التحليل والتقويم معا .

# (٢) مقومات النص

## (الميدع / الموضوع / العمل)

ويعد تأمل الدارس وتوقّفه عند البحث عن أى من هذه المقومات ، أو محاولة الاقتراب من كل منها شرحا أو تفسيرا وتحليلا يظل بمشابة وسيلة مأمونة لتجاوز النظرة الجزئية أو الأحادية التى قد تجور على العمل ، فيذهب ضحية لها إذا ما وقع إغفال لأى من جوانبه ، أو حدث تجاهل لواحد من عناصره ، ذلك أن الانشغال بكل جانب على حدة على المستوى الجزئى أو الفصل المؤقت بين الصور ، ثم معاودة التركيب للعناصرمن خلال النظرة الكلية الشمولية للعمل في بنيته المتكاملة ، قد تصل بنا إلى نتائج نقدية إيجابية ومؤكدة ، إذ تتجاوز تلك الرؤى المزّقة ، وترقى فوق الأحكام الجزئية التى قد لاتفى العمل حقه ، بل قد تجوز عليه أو تقوم بأكثر مما يستحق .

على أن تأمل هذه المقومات لا يجب أن يتوقف عند أى منها كجزئية مستقلة متباعدة ،قد تنفصل إحداها عن الأخرى ، بقدر ما يجب تلمسه من صور التفاعل وأوجه التقارب بينها ، بل ربما بدت هذه العلاقات التى تشد الواحدة منها إلى الأخرى أهم وأخطر في إدراك جماليات النص الداخلية ، وكذا في طبائع علاقاته الخارجية بكل ماحوله في عالم التجربة والوجود بمعناه الاجتماعي الخاص أو الإنساني العام .

وحتى لا نقتحم على منظرى النقد عالمهم الخاص بلا استئذان يحسن هنا أن نشير إلى ضرورة مراجعة الدارس للدراسات النقدية التى شغلت بهذا التنظير أو بتطبيقاته ، وهى كثيرة جدا ومتباينة أيضا ، لتبين طبيعة المنهج الذى يسير عليه إزاء أى من هذه المقومات ، خاصة أنها بدت متباينة الأهمية ، مختلفة المواقع طبقا لاختلاف النظريات النقدية التى أخذت بأى منهما ، على اختلاف ترتيبها أو تقديم عنصر منها على أى من العناصر الأخرى(١) .

فمنذ تعاملنا مع هذه المقومات عمثلة في النص ومبدعه وموضوعه وناقده نجد الحوار النقدى يشدنا كثيرا إلى محاور التركيز على واحد منها يبدو مقدما على غيره من المقومات

<sup>(</sup>١) تراجع في هذا الصدد الدراسات النقدية لمحمود الربيعي ، محمد زكى العشماوي ، وعبد المنعم تليمة ، ومحمد مصطفي هدارة ، ومحمد غنيمي هلال ، محمد زغلول سلام وإحسان عباس وغيرهم ممن شغلهم السياق النقدي بين النظر والتطبيق .

وربا يفوقها جميعا حتى يظل فى البؤرة النقدية ، وماحوله لا يكاد يتجاوز هوامشها ، وبذا يبدو وكأنه محور النظرية ، أو هو أساسها الذى تعتمد عليه ، على نحو ما كان فى نظرية « المحاكاة» – مشلا – بمستوييها الأفلاطونى والأرسطى ، وتغليب التشبث بموضوع العمل كأساس للحكم عليه ، وهو الموضوع الذى اختلفت صورة معالجته بين المستوى المردفى المرآوى الدى رأى من خلاله أفلاطون الفن تشويها للأشياء أو مسخا لها ، بما يكفى لتبرير هجومه على الشعر ، أو بين مطلبه فى طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة ، وبين المستوى المتغاير الذى تصوره أرسطو حين رأى الشعر تصويرا أو محاكاة للناس بأفضل مما هم عليه فى الواقع ، على طريقة صاعد المراجيديا أو المأساة ، أو بأسوأ مما هم عليه على طريقة شاعر الملهاة أو الكوميديا ، وفى أى من الحالين ظهر هذا التحريك للموضوع ، واختفت صورة الجمود الإبداعى إزاء ، بما يزيح عن كاهل المبدع – أيضا – أن يتحول إلى مجرد مرآة يفقد عندها الإحساس الذى يميز سلوكه الإنسانى بوجه عام .

وفى مقابل الموضوع يرد التركيز على الذات أو المبدع فى النظرية التعبيرية بما يكفى لإشباع الحس الرومانسى لدى الناقد أيضا ، وعندئذ تبدو الموضوعات مطوعة فى خدمة الذات المتوهجة ، تلك التى تصبح محور الأشياء ، كما تصبح نظرتها للطبيعة من حولها أساساً للتعامل معها .

وفى هذا الإطار يروج الناقد للخيال كحما روَّج له المبدع فى مقابل العقل فى الكلاسيكية، وللأنا فى مقابل الجماعة (١) ، وربا مسال إلى رفض الموروث - أو يكاد باعتباره حاجزاً قد يحول دون الابتكار أو إبداع الذات ، وعندئذ ينظر إلى التجربة فى حدودها «الشخصية » التى يلجأ فيها صاحبها إلى ضروب من التعويض النفسى عما ألم به تجاه القيود الاجتماعية التى قد يعكسها موقفه من الطبيعة حين تتفاعل مع تجاربه ، فتبدو أقرب إلى الخضوع لتلك التجارب ، موجهة إلى حيث يريد من تطويع مظاهرها لفنه .

فإذا جاء الموقف النقدى الشالث حول ما عُرف بنظرية الخلق الفنى للعمل ، انصرف الناقد إلى هذا المحور – أى العمل ذاته – بما يكفى للجَوْر على العنصرين الأوليَنْ أو حتى تجاهلهما ، ذلك أن الانشغال بجماليات النص من الداخل – فقط – بصرف النظر عن مبدعه

<sup>(</sup>١) يراجع لويس عوض في «برومثيوس طليقا» ، و « الرومانتيكية ب لحمد غنيمي هلال .

وعن موضوعه - قد يصرفنا عن تاريخ العمل قاماً ، وربا يعجزنا عن التأريخ الدقيق له ، وهو ما ردّده إليوت فيما طرحه حول ركيزتَى الإبداع بين موروثات (أوتقاليد) وبين المواهب الفردية للشعراء ، أو القدرة على الابتكار والإضافة ، فبدا شديد الانشغال بالبعد الثقافى ومتكاً الصياغة الجمالية من هذا المنظور الذي تكاد تسقط فيه - إلى حد بعيد - جماعية التجربة ، أو قل اجتماعية التجربة بمعناها الواسع ، حى يصبح من حق الفنان الهروب من شخصه ومن واقعه ، وهو هروب نظرى يفترضه الناقد ، وكأنه يحلل عملا بلا أصول تاريخية أو جذور اجتماعية أو حتى مواقف نفسية ، أو كأن الصياغة ذاتها تتحول - بهذا الشكل - إلى نبت شيطاني بلا جذور ، إلا ما بقي لها من طبيعة الفكر والثقافة التي أدرجها إليوت في بأب الموروثات التي جارت على كثير من مقومات النص الأخرى .

وإزاء قصور هذه النظرة النقدية وأمام عجزها عن كلية الرؤية للنص، يظل الناقد - أيضا - في حاجة إلى ضرب من المصالحة النقدية التي يجب أن يجد في اصطناعها ، حتى تضمن له دقة الإلمام بكل هذه العناصر - أو جلها - بغية التحليل الدقيق لكل جزئيات النص الأدبى وكشف جوانبه ، والوقوف على أي من مستوياته ، وهو ما اتجهت إليه النظريات الراقعية - على ما بينها من خلافات منهجية وفكرية موزعة بين شرقية وغربية متفائلة أو متشائمة - حين قصدت إلى تجاوز تلك الرؤى الجزئية ، في سبيل الإدراك الكامل لكل هذه المقومات ، ومن ثم لم تتورع أن تأخذ من كل نظرية سبقتها أفضل ما فيها ، في محاولة لأن تضيف إليها بعدا جديدا ، يتمثل في احترامها دور الناقد في تحليل النص ، وحتى هذا الدور يبدو مرهونا بتلك القواعد الموضوعية التي يصدر على أساس منها ، وهي تمثل - بالضرورة - بالنطورة - جانبا أساسيا من جوانب تكوينه الثقافي ، إلى جانب احترام الحاسة الخاصة ، أو تقدير جانبا أساسيا من جوانب تكوينه الثقافي ، إلى جانب احترام الحاسة الخاصة ، أو تقدير طريقة ابن المعتز العباسي أو غيره من انصرفوا عن الالنزام بالمستوى الموضوعي في النقد ، إلى أن قُعدت الأصول ، وتحددت القواعد وبرزت الشروط ، والتزم بها من التزم من النقاد في أطر منهجية النقد عند العرب .

ولاشك أن احترام دور الناقد - هنا - يظل وارداً من داخل عمله باعتباره مسئولا أيضا عن هذا العمل الذي يتبنى تحليله وتقرعه ، وكأنه يشارك بفعاليّة هاثلة في ذيوعه من عدمه ،

بل كأنه يلعب دور الملقن للجمهور حين يملى عليه خلاصة جهده وقراءاته ومواقفه ، ويطرح طبيعة أدلته ، فلا بد - آنداك - أن يصدر عن قواعد منضبطة تسند أدواته وتؤكد سلامة استخدامها من ناحية ، ويبقى من حقه أن تحترم ذاتيته التي لايجب إغفالها - بحال - أو اسقاط حقه في تسجيلها من ناحية أخرى .

ومن الناقد المنوط به تقويم مقومات النص من خلال تفسيرها نعود إلى تزاحم عناصره الأولى لبيان أسلوب تفاعلها ووجودها كضرورة ملازمة - أيضا - لتحليل النص الأدبى . ذلك أن موضوع العمل يظل على ثباته إلى أن يأتي المبدع ليختار منه جانبا ، وعندئذ يبرز تميزه ، فأمامه ركام من الأشياء التي تصلح لأن تتحول إلى موضوعات لشعره ومع هذا فهو يعمد إلى انتقاء إحدى شرائح الواقع لتكون موضوعا للعمل ، ومحورا للصياغة ومجالاً لإسقاط التجربة ، وهذا الاختيار لابد أن يُعتد به كمرحلة أولى من مراحل الإبداع ، فهو بمثابة البداية التي يتأثر فيها المبدع بهذه الشريحة أو تلك ، وبناء على التأثير يكون الاختيار ، وهو ما يردنا إلى مقولة الجاحظ القديمة من صلاحية المعانى المطروحة في الطريق لأن يعرفها العجمي والعربي والبدوي والحضري ، لتكون موضوعات الشعر أو النثر الفني ، ويبقى للمبدع حقه في قدرته على الصياغة والنسج والتصوير ، وهو أيضا ما حلله الأستاذ العقاد في مقدمة ديوانه (عابر سبيل) حول هذا التعدد للموضوعات التي يراها الشاعر مثلا في حياته البومية ، وإذا هو يختار من بينها موضوعا واحداً يتأثر به ، ثم يصوغه فنياً من واقع تلك الصياغة والتوصيل إلى الجمهور ، وعند هذا الموضوع تتوقف محاولة الناقد لأن يتأمل طبيعة التجرية ، وأطرها الفردية والاجتماعية ويحلل النص على المستوى الجمالي والمعرفي ، ويعمل أدواته في هذا التحليل قبل الإقدام على مرحلة التقويم التي يحسن أن تكون دائما في نهاية الطريق مع رحلته عبر النص وتعدد قراءاته له .

من هنا تبقى دراسة الموضوع كمقوم أول للعمل الشعرى بمثابة ضرورة ابتداءً ، وإلا سلمنا بإمكانية انقطاع الفنان عن عالمه ، أو حتى بحثه فى العكوف حول نفسه فى أبراجه العاجية وعوالمه المثلى ، وعندئذ يبدو منعزلا عن واقعه ، مفارقا لمشكلاته ، وهذا ما لاترحب به الدراسة الأدبية إذا ما قصدت إلى استجلاء ما وراء النص ، وكشف تجلياته من دلالات متنوعة لا يمكن رؤيتها فى أطر تلك العزلة أو مساق الجزر الفنية المتباعدة حين تبدو منبئة الصلة بأرض الواقع .

ويظل الموضوع - كما رأينا - بعيدا عن تلك الطبيعة الانعزالية عن مبدعه ، وكذا عن العمل ذاته ، إذ يتفاعل معهما تفاعلا إيجابيا خلاقاً ، يحيل على إثره الموقف الأدبى إلى صيغة جدلية ، تنهض على أساس من حتمية التأثير والتأثر ، ذلك أن الموضوع فى ثباته قبل اختيار الشاعر له يبدو جامدا غير متحرك ، أو - على الأقل - لاتظهر فعالياته ، فإذا ما اختاره المبدع بدأت مرحلة الحركة ، واحتفت ظاهرة الكمون ، لأن فنانا ما سيتعامل معه ، فيؤثر فيه حين يختاره من بين بقية الموضوعات ، وهو اختيار لابد أن ينم عن تأثر للفنان أيضا ، وإذن نحن بين تأثر وتأثير ، - أو بمعنى أدق - بين جدل وتبادل بين الطرفين ، ابتداء من قدرة الموضوع على إثارة انفعال ما لدى الفنان حين استوقفه عنده دون سواه ، وإذا بالفنان يطرح من خلاله كل ما تعززه ملكاته وقدراته الإبداعية فيؤثر فيه ، خاصة حين يحيله من يطرح من خلاله كل ما تعززه ملكاته وقدراته الإبداعية وأشد رحاية واتساعا وعمقا وتأثيرا ، وكأنه يتحاور من منظور الأنا بداية ، ليتسع بها إلى منظور «النحن» ، أو - بعنى أعم - وعيل الظاهرة الفردية إلى رؤية عامة يبدو هو نفسه مسئولاً عن جانب منها من واقع تجاربه ومنظلة انفعالاته وطبيعة رؤيته .

ولعل نظرية التوصيل التى توقّف عندها طويلا ريتشاردز فى ( مبادئ النقد الأدبى ) تظل بمثابة الحارس الأمين لصدق هذا التفاعل وضمان قيامه بين الشاعر وموضوعه ، إذ لا شك أن واحداً من معايير النجاح والأصالة يظل متعلقا بقدرة المبدع على توصيل التجربة لجمهوره ، وكأنه يعيشها معه من خلال هذا التفاعل الذى أجاد تمثّله بينه وبين موضوعه حين اختاره ، ثم بينه وبينه مرة أخرى حين أبدع حوله تلك الصياغة الجمالية التى جسدها عمله الفنى .

ويبقى الانطلاق من الموضوع بهذا الشكل قادرا على أن يتجاوز - بالتأكيد - موقف النظريات الأولى ، على نحو ما رصدته المحاكاة - مثلا - في علاقة الفنان بموضوعه من منظور حرفى تكاد تفقد فيه الذات كيانها وقدرتها على التأثير ، أو حتى منطقها في الإضافة والابتكار .

وما يقال عن الموضوع كمقومً أساس من مقومات العمل ، ينسحب على الفنان أيضا إذ لاعمل بلا مبدع ، ولا إبداع دون اختيار وتفاعل وجدل ، ومن ثَمَّ يجب النظر إلى المبدع أيضا في سياق هذا التفاعل ومن منظور ذلك الجدل المتواصل مع موضوعه : كيف تأثر به ، ولماذا اختاره ؟ وكيف صورًه ؟ وماهى أدواته التصويرية ؟ وإلى أى مدى نجح فى هذا التصوير ؟ وكيف بدأ مقنعاً لمتلقيه ؟ وما انطباع المتلقى تجاهه ؟ وما منطق حكمه عليه أو له ؟ وما طبيعة هذا الحكم ؟ وهو ما يمكن ترجمته فيما نسميه فى منطقة الإبداع بالتجربة الشعرية ، وحولها تتعدد تلك الرؤى النقدية فى تحليل صور أصالتها أو زيفها ، سطحيتها أو عمقها ، فرديتها أو إنسانيتها ... إلخ .

وكذلك تتعدد إزاحا المواقف بين مدارس النقد المختلفة ، على مستوى قضايا الالتزام مثلا ، وفى أى من دوائره تبدو حركة الشاعر وأين يمكن أن يصنف ، هل فى إطار من الالتزام الفنى الجمالى ، أو الجماعى ، أو الأخلاقى ، أو التاريخى ، أو العقائدى ، أو حتى القبلى القديم ، إلى جانب ما يحيط به أيضا من مواقف قد تحسب له أو لغيره فى تفسيره لرؤى الكون من حوله ، أو فلسفته إزاء ما وراء الطبيعة ، أو تحوله إلى باب الحكمة بما يحكى الكون من حوله ، أو فلسفته إزاء ما وراء الطبيعة ، متاركه عالمياة ، أو ما يكتفى به شخصه ، أو يعكس خلاصة معاركه ، أو ينظم قصة معترك تجاربه مع الحياة ، أو ما يكتفى به من عرض لتجاربه الوجدانية فى عالمه الخاص ... إلى غير من مواقف كثيرة يشغل بها النقاد ، ويجب تأملها فى حدود هذه المنطقة من دراسة مقومات النص الأدبى .

وربما دفعت هذه المشكلات الناقد إلى العودة بمعالجة النص ، إلى تحديد ماهيته ، أو كشف علاقة تلك الماهية بما حولها من تلك المواقف ابتداءً فى ذلك من اختيار النوع ، إلى التوقّف طويلا عند عالم الأداة ، وأساليب الشاعر فى تطويعها لخدمة تجاريه ، وأخيرا فى منطقة الوظيفة التي لابد لها أن تتعلق بأطراف متعددة من تلك التجارب .

ويجب أن تأتى وقفه الناقد عند المبدع – أيضا – من نفس المنظور الذى لا يغمطه فيه حقه فى السيطرة على أطراف موضوعه ، والتفاعل معه ، قبل أن يحاسبه على منهجه فى الصياغة ، أو انعكاسات ذاته فى تفاعلها مع هذا الموضوع دون حيف أو جَوْر قد يستسلم للذات المبدعة ، حتى يسمح لها بالتضخُّم والتوهج على حساب ما حولها ، على ما جاء – مثلا – فى النسق الرومانسى ، إلا إذا تطلب الأمر الاستعانة بدرس تحليلى نفسى لأى من تلك الجوانب التى قد تتجاوز ما يبدو سويا فى السلوك البشرى .

من هنا أيضا تظل دائرة الاختيار والتلاحم والجدل بمثابة محور أساسى للغوص وراء دلالات النص الشعرى ، إلى جانب - وهذا من الأهمية والخطر بمكان- تأمل جماليات النص

ذاته من الداخل ، والتوقف عند أدق صور تلك الجماليات على مستوى انتقاء الحروف وترتيب الكلمات ، وتوالى الجمل ، وتنامى العبارات ، وضروب الانتقاء البديعي عا فيها من القصد إلى الزيند والتحسين ، فنحن بهذه المقاييس - أمام صياغة متكاملة بكل « رتوشها » الفنية الأنيقة حتى لتبدو مخالفة تماما عن خبر «صحفى » أو بحث اجتماعي أو تحقيق قضائي حول موقف ما ، أو بحث ينجزه باحث من خلال موضوع محدد . لقد أصبح الحدث هنا في إطار الفن حدثاً مركباً يحكمه ذلك التفاعل الأول الذي انطلق من خلاله المبدع ، ثم التفاعل الآخر في إطار الصياغة الخاصة التي سيخرج بها إلى متلقيه ، ومن هنا لا بد أن يتفاعل هذا الثالوث - العمل والفنان الموضوع - وأن يبقى هذا التفاعل مرتبطا - بشكل ما - بتقديرنا لدور الناقد الذي سيحمل على كاهله عبثاً آخر على درجة من الأهمية والخطر ، فقد يكون إبداعًا في فهمه وأسلوبه وطبيعة تحليله وتفسيره له ، ثم يتحول إلى عب، من طراز مختلف في مرحلة التقويم ، وبذا يصبح الناقد مسئولا عن النص ، ومسئولا - في نفس الوقت ، عن المتلقى الذي سيطرح له رؤيته النقدية عزوجة عوضوع الإبداع وصادرة عنه ، وفي ظل أي من مسئولياته يجب أن يظل كاشفا عن قكنه من أدواته ، وأن يحسن التعامل مع النص من خلالها ، فيقف عند تجربة صاحبه ، ويؤرخ له من خلال واقعه المحدد بظروف زمانية أو مكانية، أو تاريخية ، أو سياسية أو اجتماعية ، أو اقتصادية ، أو فكرية ، كأنه بذلك إغا يقف على علاقاته الخارجية بعد وقفته عند منهج الصياغة وجماليات الأداء من خلال العلاقات الداخلية التي يتمتع بها العمل ، ومن هنا يمكن الخلاص إلى استكشاف مِقومات النص وتحديد ماهيته ، في أي الانواع الأدبية يمكن تصنيفه ، وما تتسم به أداته من منهج المعالجة على مستوى اللغة بدءا من الحرف إلى اللفظ ، ثم الجملة والتركيب ، إلى الصورة بدرجاتها المتعددة ، إلى المرسيقي بأبعادها المختلفة عبر وحدات النص المتتابعة .

وكذا يكون شأن المبدع بما له من علاقات بعالمه الخاص ومجتمعه ، وأيضا من منطلق واقعه النفسى والاجتماعى ، والوقوف عند حجم دوره فى حركة الفكر ، والتعرف على مستواه المعرفى والحضارى ، وطبيعة إسهامه فى عمق الحركة الأدبية التى عاش فى زحامها ، ومقاييس شهرته وذيوع فنه ، وقبل هذين العنصرين يظل الموضوع دالاً على ذاته من خلال تفاعل المبدع معه من ناحية ، واستيعاب العمل له من ناحية أخرى .

# (٣) طبيعة الدرس (١٨)هية / الاداة / الوظيفة )

وفي إطار هذا التحديد أيضا ، واستكمالا لجوانبه ، يجب على الدارس أن يحدد مفهومه لعدة جوانب يرتبط بعضها عاهية النص الذي يقدم على تحليله ، الأمر الذي يتبينه -بوضوح من واقع تحديده للنوع الأدبي الذي يندرج في إطاره النص ، ونظرا لوضوح حدود الأنواع الأدبية على المستوى النقدي ، ومع تعدُّد لغة الحوار والدرس حول ملامحها الكبري من خلال فن المسرح ، وفن القصة القصيرة ، والرواية ، والملحمة ، والسيرة والشعر ، ويحسن أن نظل - هنا - في إطار العبمل الشبعرى ، أو حتى النشرى أي في إطار آخر حول الأنواع الداخلية - إن جاز لنا هذا الوصف - إذا توقفنا عند تفاصيل النوع الواحد، بمعنى أن محاولتنا قد تنصرف إلى التعرف على طبيعة الموضوع الشعرى - مثلاً - إذ تركز في باب المدح. أو غيره من الموضوعات التي رصدها نقدنا القديم للقصيدة العربية ، فإن كان مدحا فلابد من تحديد طبيعته النوعية الضيقة أيضا ، كشفا عن أطر أغاطه المتباينة موزَّعة بين المدح المحترف المتكسب، أو بين غيره من الاتجاهات التي يكن تصنيفها عبر مدارس فنية متكاملة، أو في إطار المدح الحربي الحماسي ، أو في المدح السياسي ، أو الانصراف إلى باب السياسة أساساً ، أو ما يحمله بين ثناياه من بيانات عسكرية لها خطرها التاريخي ، أو تحوله إلى شعر حربي بحت ، أو ما قد يعرضه من نظرية سياسية لحزب ما يدافع عنه ،أو استمراره في إطار النموذج التقليدي سواء في سياق فردي لشخصية بعينها هي شخصية المدوح ، أو في إطار جماعي يتناول التصفيق لنظام كامل ، أو الوقوف عند أسرة حاكمة على طريقة شعراء الخلافة الأموية - مثلا - أو العباسية بعدها ، أو تحوّل المادح إلى تصوير تبعيته وانتمائه ، عما يبدو على درجة متميزة من الأهمية والخطر ، وهو ما يزداد عمقا مع تلك الكثرة الملموسة لشعر المديع في شعرنا القديم.

ثم يرد للمدح أيضا ضروب أخرى خاصة فى إطار المدح البلاطى للخلفاء ، حتى أصبح معيارا لامفر منه لقياس فحولة الشاعر فى نقدنا القديم ، إذا ما تأملنا ما أصاب ذا الرمة – مثلا – من ضَيْر بسبب منه ، وكذلك كان ما أصاب جريرا حين نهره عبد الملك بسبب من مطلع مدحنه ، وهى الأحكام المنوطة بالخلفاء ومَنْ حولهم من الحاشية ، أو تحوله إلى مدح

القادة ، أو تسجيله لتاريخ الأمة في فترة حرجة من فترات سياستها ، على النحو الذي تحكيه الروميات المختلفة مثلا لشعراء العصر العباسي بصفة خاصة .

وهناك أيضا المدح العنصرى الذى يقحتم مجالات العصبيات ويتشبث بها ، وهو ما يكشفه لنا – بصفة خاصة – شعر العصر العباسى ، حين نجد الشعراء يوزعون طرائق قددا بين شاعر للخليفة يتبنى قضية النظام الحاكم ، وشاعر الثورة المتمردة على هذا النظام شيعيا كان أو خارجيا ، أو قرمطيا ، أو زنجيا ، أو فارسيا ، أو تركيا ، وكأنا نجد هيئة كاملة من الشعراء تدخل فى هذا الإطار العنصرى فى مجال قصيدة المدح ، على نحو ما تركه الشعراء من الموالى من مدائح لأسر فارسية كاملة توارثت مناصب الوزارة أو الكتابة ، على غرار ما كان من شعراء البرامكة . أو شعراء بنى سهل ، أو بنى وهب ، أو بنى خاقان أو غيرهم من العناصر الفارسية التى يمكن أن يضاف إليها وفود بدت فى مفترق الطرق بين الفخر والمدح حول الترويج لتلك العنصرية على النحو الذى مثله بشار ، وأبو نواس ، والمتوكلي الليثي وغيرهم من شعراء الشعوبية المشهورين .

وداخل إطار موضوع المدح أيضا يَرِدُ كمّ هائل من قصائد الشعر العربى ،تردد مع العصور المختلفة ، ووجد فى نفوس الجمهور صدى أو أصداء لها تميزها ، وهو ما يكاد يدخل فى حديث المعارضات الشعرية التى حققت فى إطارها المدائح النبوية – بصفة خاصة – تمينزا ويقاء واستمرارية وخلودا تاريخيا ، وهى مدائح من طراز خاص لأنها تتجاوز عنصر المواجهة الذى يلتصق دائما بقصيدة المدح العربية ، ولا ينتظر عليها الشاعر أجرا أو عطاء ولا يبدو فيها منافقا متزلفا ولامراوغا محتالا ، ولا هو يسعى إلى تغيير الحقائق بما يكفى لإرضاء محدوحه ، فهو برئ من كل هذا إذ ينصرف إلى منطقة مطمئنة من الصدق الانفعالى الخاص الذى يدفعه دفعاً إلى نظم المدحة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إيقاف صورها على حدوده حسد الإسلامى ، وصدورها عن صدق الانفعال عبر هذا الانجاه .

فإن جاز لنا الاعتداد بالمدح كنوع شعرى متداخل الأنواع - الداخلية - بهذه الصورة ، أمكن أن ندخل إلى بقية الأنواع الشعرية من نفس الزاوية التى يعسكها ارتباطها بمواقف معينة في مجتمعاتها ، على نحو ما نراه في باب الرثاء مثلا ، حين يتحول إلى رثاء سياسى يحكى قصة الجريمة ، أو يعكس نماذج الفتنة في عصر ما ، وعندها ببدو له أهمية تاريخية

على طراز ما رأيناه من أهمية المديح ، وعلى نحو ما نلمسه - مثلا - في رثاء الشعراء للأمين أو المأمون ، أو تسجيل حيرة للأمين أو المأمون ، أو تسجيل حيرة الشاعر إزاء ما يرى حين يرصده في بُعُد حكمي يرسم من خلاله فلسفة العاجز على نحو قوله :

من رأى الناسُ له الفضــــــ ل عليـــهم حـــــدوه مثلما حسدَ القـــــا تــم بالمــلك أخــــوهُ

أو ما يشبه ذلك من تمزق انفعالى عكسته رثائيات الشعراء للخليفة المتوكل ، بدءاً من تصوير جريمة الاغتيال من خلال الجناة من الأتراك وتورط ابنه المنتصر معهم ، إلى غير ذلك من غاذج رثائية تغلف بهذا الطابع السياسى ، وتتوقف عند الفريب من الأمور في باب السياسة أو غيره ، وتبدو بذلك أقرب إلى حس المؤرخ منها إلى حس الشاعر بالمعنى الدقيق .

وتتكرر أيضا أشباه لهذه المواقف في تصوير الشاعر لطباتع الأحداث الجسام التي أصابت الدولة ، أو أرهقت الخلاقة ، أو أزعجت الرعية ، على نحو مما تحكيه رثائيات الشعراء للمدن والممالك ، أو الحضارات والأمم ، إذ لاشك أن مرثية الشاعر لمدينة ما لابد أن تعكس أبعاداً تاريخية عميقة منطلقها أحداث عصره ووقائعه ، على نحو ما نجده في ميمية ابن الرومي المشهورة في رثاء مدينة البصرة ، أو تصويره جرائم ثورة الزنج وتجاوزاتهم مع رعايا الدولة من المسلمين ، وكذا كان الأمر في رثائيات الشعراء لمدينة بغداد أو سامراء ، أو غير ذلك ، مما يتسع مجاله حين يتحول الأمر إلى رثاء مملكة ، أو تأمل تاريخ حضارة ، أو رصد وقائع أمة ، على نحو ما صنعه الشعراء العرب في رثاء الأندلس التي عاشت فيها الحضارة العربية قرابة ثمانية قرون من الزمان .

أضف إلى هذه الصور السياسية للمرثية صورا أخرى بدت حربية تكاد تقترب منها فى رثائيات الشعراء للقادة ، أو تصوير حروبهم ، وتسجيل تاريخهم ، أو تاريخ تلك الحروب على النحر الذى أبرزته الرثائية المشهورة لأبى قام فى محمد بن حميد الطوسى ، ومطلعها :

كذا فليجلُّ الخطبُ وليَفْدَح الأمسر في فليسَ لعَين لم يَفضْ ماؤها عُسسسنر كذا فليجلُّ الخطبُ وليَفْدَح الأمسر

وكذا كان ما احتوته مرثباته في أبي سعيد الثغرى وغيره ، أو ماجاء في سياق رثائبات مسلم بن الوليد ليزيد بن مرزيد الشيباني ، أو غير ذلك لدى كثير ممن نظموا في هذا

الاتحاه الذي وجد امتداده في رثائيات البحترى ، ومن بعده في مرثيات أبي الطيب المتبنى وأبي فراس في القرن الرابع الهجري .

وربًا اتسَع إطار المرثية لتحكى حضارة أمة ، في ظلال عراقة ماضيها ، فتنعى المرثية حظها العاثر ، حين تصور ما آل إليه أمرها ، هو ما يتجاوز رثاء « المملكة » إلى تناول كل مقومات الحضارة ، على نحو ماصنعه البحترى في وقفته التأملية الطويلة أمام إيوان كسرى في « سينيته » المشهورة ومطلعها :

# صنت نفسى عما يدنس نفسيى وترفعت عن جدا كل جبيس

إذ يجعلها فرصته التى يحكى فيها معارفه بتاريخ الفرس القديم ، حين عكف على تصوير الأنظمة الكسروية ، فى مقابل تفاصيل أخرى حول مواقف الرعية ، وكذا الصور الحربية التى عاشتها فى صراعات دامية بين معسكرى الفرس والروم ، ولاينسى الشاعر فى زحام انشغاله بالإيوان كأثر فارسى أن يرثيه كاشفا عن علاقات الود التى كانت تشد الفرس زمانا إلى العرب بحكم الجوار ، وغير ذلك مما يسجله تاريخيا على نحو مفصل تحتويه السنينية .

ويضاف إلى هذا الباب من المنظور التاريخى – أيضا – رثاء الأمم أو الدول ، مما يضاف إليه معظم أندلسيات الشعراء في هذا الاتجاه ، وكذا ما يتبدى في موقف الشاعر من انهيار خلافة ما ، أو عرض تاريخ نظام حكم على طراز رثائبات الشعراء للدولة الأموية ، أو صيغ التباكي على سقوط الخلافة العباسية بعد انهيار مدينة بغداد إثر غزوات المغول سنة ١٥٦ هـ ، وغير ذلك من صور دامية أصابت المجتمع الإسلامي في عصور التفكك والانقسام وشهدتها فترات التحول إلى الدويلات والإمارات والممالك الممزقة ، وفي زحام حكامها من غير العناصر العربية .

وفى حدود هذه الماهية أيضا يكن أن نتوقف عند الأنماط الهجائية التى يفرزها فن الهجاء ، والتى ربما انصرف - بدوره - إلى هجاء سياسى ، سواء عاش فى ظلال الحس القبلى بين شعراء النقائض ، أو ما كان من قبلهم لدى شعراء مدرستَى مكة والمدينة فى عصر صدر الإسلام ، أو فى ظلال الصراعات السياسية الدامية بين على ومعاوية ، أو بين على والخوارج ، ما جعل الهجائيات تحكى ضروباً من الصراع حول نظام الحكم ، كما حدث فى وقعة «صفين »

أو يوم «النهروان » ، أو بعد ذلك من أقول العصر في يوم « الزاب الأكبر » ونهاية خلاقة بني أمية ، إلى غير ذلك من أحداث غيرت طبيعة مجرى الحياة السياسية في المنطقة العربية . ، إذ ربًا بدا هذا الهجاء السياسي – في بعض الفترات – محصورا في رفع الشاعر لشكوى الرعية إلى الخليفة ، أو انتقاد حكمه من خلال التعريض بأحد الولاة ، عا تحكيها لنا هجائيات الشعراء للولاة في عصر بني أمية ، أو الإكثار من تصوير سلبيات الحياة الاقتصادية ، أو مثل تلك الشكوى التي رفعها أبو العتاهية إلى الخليفة المهدى نيابة عن الرعية ، أو غير ذلك من شعر يقف عند تصوير أبعاد من الضعف الذي آل إليه أمر الخليفة العباسي كما حدث مع ولاية المعتز والمستعين وغيرهما ، وقس على هذه النماذج هجائيات الشعراء – شعراء الخلافة المجائيات الشعراء – شعراء الخلافة الهجائيات الفردية على طريقة ابن الرومي ، على مافيها من ضروب السخرية والتهكم ، وما احتوته من أغاط جديدة من النقد الأخلاقي أو الاجتماعي لشخصية المهجو في صور جديدة عرفت للشاعر وعرف هو نفسه بها .

وربما انصرف الهجاء السياسى إلى باب آخر من التعصب العنصرى ، وعندئذ يدخل ضمن سياج المعارك الكبرى والصراعات الممتدة بين العصبات المختلفة ، على نحو مما بدا لنا فى تاريخ الشعوبية ، وهجاء الشاعر الشعوبى للأعرابى قاصدا بلغته الهجائية إلى العرب جميعا(۱) ، وهو منا تحول إلى ظاهرة سائدة لدى كثير من شعراء الموالى طيلة العصرين العباسيين الأول والثانى ، وهو ما وجد له رد فعل طبيعى من خلال كبار شعراء العصر أيضا ، وكذا من خلال كبار كُتأبه .

أما بقية ضروب الهجاء – على المستويات الفردية أر الجماعية – فتظل غارقة في محاورها الاجتماعية أو الأخلاقية ، أو في دائرة الهجاء الديني إلى جانب قضايا النسب والانتماء ، مما مثل قاسما مشتركا بين الشعراء بضم تلك المتفرقات في صورة نوع واحد من تلك الأنواع الهجائية ، إلا ما بدا منها شديد التميز حين بدا شديد اللهجة صارخها ، وقد أحالها إلى لغة مريرة تحكي مرارة نفس الشاعر الطموح الهجاء ، خاصة حين يغشل في نيل ولاية ما لدى عمدوحه لينقلب ضده إلى هجاء سياسي ينال من شخصة وقومه ورعاياه بأقذع ولاية ما لدى عمدوحه لينقلب ضده إلى هجاء شياسي ينال من شخصة وقومه ورعاياه بأقذع ولاية ما لدى عمدوحه لينقلب في كتابنا « أشكال الصراع في القصيدة العربية ج » ضمن باب الشعوبية .

الصيغ السياسية التي طرح منها جانبا أبو الطيب حول شخص كافور كحاكم يحدد إقامته فو مصر:

جرعان يأكل من زادى وعسكنيي لكي يقال عظيم القدر مقصيود

وليتخذ الشاعر من الهجائية مدخلا إلى شرح طبيعة السياسة كما عرضها وقتئذ، وقد آلت إلى صور من الخديعة والخيانة:

أكلما اغتال عبد السوِّء سيسد، أو خانه في مصر تمهيسد؟!

ثم يتسع لديه الإطار التصويري ليمس القوم جميعا ، إذ يراهم نياما يتتظرون ما يستثيرهم ويستنفرهم من مثل قوله :

نامت نواطيرُ مِصْرِعن ثعالبهــا فقد بشمن وما تفنى العناقيـــد

حتى إذا ربط الصورة بطموحه المهترئ صراحة قال:

أصبحْتُ أرْوَحَ مُتْر خَازِناً ويسسدا أنا الغنيُّ وأموالي المواعيسسد

وربما بدت على السطح ضروب هجائية أخرى تلفت النظر ، وتستحق مزيداً من التأمل ، ربما لندرتها أو لطرافتها ، كأن يهجو الشاعر قومه في الجاهلية أو في فترة الخضرمة ، وهو موقف يظل غاية في الندرة ، وكأنه يعكس – بصدق – طبيعة البعد النفسي للشاعر في عتابه لقومه على نحو ما حدث من قُريَّط بن أنيَفْ في هجائيته لقومه بني العنبر(۱۱) . وكذا كان ما وقع من عبد يغوث بن وقاص الحارثي حين ضاق صدره بقومه فراح يعتب عليهم هاجيا بسبب أسره وإهمالهم له فيه وهو لم يفر من القتال (۲) .

بل ربحا هجا الشاعر زوجته ، أو ربحا قصد بهجائه شاعراً آخر وقف ضده أو سرق شعره ، على نحو ما صنعه ابن الرومى فى كثرة من هجائياته للبحترى على سبيل المثال ، أو ما رصده من صور ضيقه بابن المعتز وشعره ، وتحوله إلى هجاء له ولصوره ، أو انصرافه إلى مشاهد كاريكاتورية ساخرة عرف بها على طريقته فى تصوير بخل مهجوه قائلا :

يُقَتِّر عيسى على نفسي الله وليس بباق ولا خال المسيد ولو يستطيع لتقتير الهامية النفس من منخر واحساد

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة لأبي قام ١٣/١-١٥ \_

<sup>(</sup>٢) المفضلية رقم ٣٠ في المفضليات بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون .

ولعل الصورة المتميزة لهذا الفن، والتى تظل عثابة غط خاص شديد البروز والتألق بين بقية الأغاط الأدبية السائدة ما نجده مطروحا فى فن « النقيضة الأموية » بكل صورها ومقوماتها ووظائفها إلى جانب فحولها الكبار وأسواقها الأدبية المتميزة وجمهورها الغفير، وموقف العصر منها، حتى على المسترى الرسمى للخلافة، ثم موقف الرواة من روايتها، وكذا موقف شعراء العصور التالية من تلك الروايات؛ الأمر الذي يجعلها على درجة خاصة من الأهمية والخطر في دراسة ذلك النوع الشعرى، خاصة حين يبدو وليد فترة ما يعكس واقعها، ويتحول مع نهايتها، ويضم إلى شرائع تاريخها السياسي والأدبى أبعادا وملامع جديدة.

وما يقال من حدود هذه الأنماط الشعرية يمكن أن ينسحب على الغزل الذي نجده يدور في ظلال بيئات متخصصة ، لاتكاد تتجاوزه أو تتحول عنه ، وعندئذ يتجاوز حدود المقدمات التي قد تستهل بها قصائد في موضوعات أخرى ، أو مجرد الحديث عنه كتعبير عن تجربة شعرية في مقطوعة أو قصيدة ، إلى أن يصبح سمة حياة حضارية من طراز خاص ، فإذا به يتحول إلى إطار تخصُّصي تحكمه بيئة معينة ، أو يتخصص فيه الشاعر على نحو ما نلتمسه في دراسة مدارس الغزل العربي منذ الجاهلية ، سواء ما وجدناه من غزل حسى عند امرئ القيس وطرفة وأمثالهما ، أو ما جاء ضمن غزل الحكماء على طريقة زهير ، أو غزل المتيمين على منهاج عنترة ، وهو ما يظهر له امتداد طيب في إطار متيِّمي عصر صدر الإسلام ، كما طرحه شعر عروة بن حزام الذي عرف بنسبته إلى محبوبته عفراء ، لتتحول المدارس بعد ذلك إلى صور متباينة ومفارقة تحكيها قصة الغزل الأموية في بيئة المدن الحجازية المتحضرة على طراز المدرسة العمرية التي تتلمذ على منهجها العرجي والأحوص أيضا ، في مقابل من ظل متيما في بيئة العذريين ضمن فريق الشعراء الذين ارتبطت أسماؤهم بأسماء محبوباتهم ، على نحو ماكان من جميل بثينة ، وكثيرٌ عزة ، وقيس بن الملوح وليلاه ، وقيس بن ذريح ولبناه ،ونظراؤهم ، ثم كان ذلك النمط المتميز الذي مزج بين حس الحضارة والبداوة ومثَّله ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ، ثم ذلك الامتداد الضئيل لبقايا هذه المدرسة العذرية لدى العباس بن الأحنف في العصر العباسي وذيوع التيار الحضاري بعد أن لوثته حياة الجواري في العصر حتى أصبحت سمة غالبة على شعر الغزل فيه كما مثِّله مسلم بن الوليد وبشار وأبو نواس ، ومن سار على شاكلتهم وهم كثيرون .

وفى إطار تحديد الماهية أيضا بلتقى بضروب أخرى من الشعر السياسى الصريح. ذلك الذي يدور في منطقة الالتزام الحزبي لشاعر ما ، حين يتبنى قضية سياسية يدعو لها ، وينشر مبادثها ، ويدين لأهلها بالولاء على نحو ما يحكيه شعر الفرق الإسلامية في العصر الأموى ، أو شعر الفرق الدينية التي استمرت ماثلة لدى المرجئة والقدرية والجيرية والمعتزلة في العصرين الأموى والعباسى ، وهو شعر تغلب عليه صبغ الصراع ، وينطلق من عباءة ذلك الانتماء في صوره المختلفة، ليعكس عالم النظرية ، وليطرح الفكر الذي يدور في إطار الفرقة التي ينتمى إليها الشاعر .

وإلى هذه الأنواع يمكن أن نضيف ضروبا أخرى من الشعر الوعظى ، أو الإرشادى ، أو شعر الزهد ، أو شعر الفتوحات الاسلامية ، أو شعر الفزوات ، أو مانظم من شعر فى أطر تعليمية تاريخية كانت أو غير تاريخية ، وهذه لها سماتها الفنية الخاصة التي تحكمها ، والتي قد تصنف من خلالها بين شعر ونظم ، بالإضافة إلى الشعر القصصى الذي يمكن أن نبحث فيه عن بعض مقومات فن القصة واكتمال عناصرها على مدار العصور الأدبية المختلفة.

ولعل قدرا من التجاوز قد يسيطر هنا حين نسمى هذه أنواعا وهى بمثابة موضوعات ، أو هى مجالات أو أغراض شعرية فى اصطلاحنا التقليدى يخوضها الشعراء ،ولكن التعرف عليها يظل مطلبا مُلحًا فى تحديد ماهية ما يُقدمُ عليه الدارس للتعرف على هويته ، وتحديد معالم شخصيته ، وعند ثذ لايكفى أن نقول أننا أمام الشعر كنوع أدبى يوازى فن المسرح أو الملحمة أو الرواية أو غيرها من الأنواع ، بل يحسن أن نتأمل جزئيا هذاالنوع المحدد الذى يندرج فى عالم النظم ، وكذا ما يدور فى موازاته فى عالم المنثور الفنى ، على نحو ما نحدده من ماهية الخطبة ومجالاتها الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الوعظية أو الأخلاقية أو الخفلية ، وكذا مجال الرسالة وأنواعها بين ديوانية أو إخوانية وأيضا فن المقامة ، وفن الوصايا والتوقيعات ، وغير ذلك عا نقدم على تحليله بعد هذا التأمل وذلك التحديد الدقيق للنوع الأدبى فى أخص صوره .

ويدخل فى إطار الماهية بهذا المفهوم الضيق أيضا انطلاق دارس النص إلى محاولة استكشاف علاقة الماهية بالبنيان الأساسى والفكرى أو الثقافى للمجتمع الذى يغرز هذا النوع، أو للمبدع الذى يعرضه ، وهو بمثابة كشف للضوابط الخارجية التى تشد النص إلى عالمه عبر

العلاقات الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة في عصره وبيئته ، وكذا مدى تعبيره عن مناهج الفكر السائدة التي يعد هذا النوع مجرد جزئية صغيرة تدخل في نسيجها الكلى العام لتعبر عن أسلوب حياة ، أو منهج تفكير ، أو غوذج صياغة وتعبير .

فإن تجاوزنا تحديدالماهية ، وتعرفنا على شخصية النص ، وعندها نكون قد ألمنا بشخصية مبدعه وظروف مجتمعه ، انفتح أمامنا طريق الدرس التحليلي لجماليات النص من الداخل ، وهو ما يحتاج - بدوره - إلى استجماع قدرات الناقد وأدواته اللغوية والأدبية للغوص وراء مدلولاته ، وهنا يحسن أن نلم بمشكلات الأداة من خلال إدراك ما وراءها من مصطلحات لابد أن تبدو واضحة في ذهنه ، ولابد أيضا أن يخلصها بما قد يكتنفها من غموض أو لبس ، أو ما يشوبها من صيغ الإبهام ، بمعنى أن هناك ضرورة للإدراك الواعي لمدلول مصطلح مثلا كمصطلح عمود الشعر بمعنى «الصورة الفنية» بمقاييس القدماء مند أحاطوها بشروط الإبانة والوضوح وشرف المعنى وصحته وبيان أطراف الصورة ، وجلاء أوجه الشبه وطبائع العلاقة بينها ، وما أضافه إليها الشعراء على منهج أبي تمام حين تجاوز تلك الطالب حتى اتهم ظلما بما سميً بكسر عمود الشعر العربي .

وما يقال عن عمود الشعر يقال أيضا عن منهج القصيدة ، وضرورة الإلمام بصورتها الكلية في الإطار الموسيقي الذي تحكمه الأوزان والقوافي ، أو الموسيقي الداخلية التي يحكيها انتقاء الكلمات وتناسق الحروف ، أو الإطار الشكلي الذي يحكمها كوحدة متكاملة لا تكاد تتجزأ أو تتمزق أوصالها ،و أو بتفكك بنيانها ، وعندئذ يبدو التعرف على مدلول المنهج ضرورة حتى لا ينحرف فهم المصطلح إلى مزالق أخرى قد تخلط بين المنهج وبين مصطلح عمود الشعر ، أو ما قد يشبهه من مصطلحات تتقارب من حيث الدلالة .

أضف إلى هذه المصطلحات حتمية الإدراك الواعى أيضا لطبائع المشكلات النقدية ، وماطرح حولها من اجتهادات كتحديد مراحل التأثر والتفاعل الحضارى بين المجتمعات فى صورها المادية والفكرية والعقلية ، ثم الوجدانية والشعورية ، وما يستتبع ذلك من دلالات الإبداع فى لغة ما ، وعلاقة ذلك كله بترجمة الأعمال الشعرية بصفة خاصة ، أو بالدراسات المقارنة من هذا الجانب بوجه عام .

ثم تبقى ضرورة التوقُّف الواعى عند الأنواع الأدبية في صورها المحددة والمفصلة التي

عرضت لها من خلال الدراسات النقدية المتخصصة وتعارفت عليها ، سواء في مجال التأصيل النظرى ، أو في مجال الدرس التطبيقي من منطلق التعامل مع النص نفسه . ثم ترد إمكانية الباحث في معالجة ما شاع استعماله من مفاهيم تمس جوهر العمل الشعرى أيضا على مستؤى الإدراك الدقيق لمفهوم المعاصرة أو التراث ، ومقاييس كل منهما ، وحدوده ومنطقه ، وكذا الإبداع والابتكار ، أو التطور والتجديد ، أو التضمين أو السرقة ، أو العقم أو الجمود ، أو المطارحة والمساجلة ، أو المعارضة أو المناقضة ، أو أشباه ذلك من المصطلحات النقدية التي تكثر الحاجة إليها في أيً من أبواب التحليل والتقويم .

ثم قس على هذا الزحام الاصطلاحى أيضا ما قد يلقاه الباحث من مفاهيم ملبسة حول المصطلح ، كما يرد حول كلمة المناسبة التى تتعدد صور معالجتها على الصعيد النقدى فيما يتعلق بالدرس التحليلي الفعلى للنص، أو قضية الذاتية والغيرية ، وعلاقتها بالنص ، أو أثرها في تحليله أو تقويمه ، وكذا مصطلح الوحدة النفسية ، أو الوحدة الموضوعية ، أو العضوية التى يفتقدها النص ، أو قد يتمتع بها ، أو ربما تحتاج من الباحث إلى الفصل بين منطق افتقاده لها ، أو توافرها فيه ، أو الغنائية سواء ما ينصرف منها إلى معنى الفناء ، أو معنى الذاتية ، حين تقف عند خصوصية الدلالة في محاكاة الشاعر لنفسه ، أو التغنى معنى الذاتية ، وحكايته لشخصه ، وإلى جانب هذا كله يجب على الدارس أن يتأمل طويلا مسيرة القواعد النقدية التى ألح عليها النقاد ووضعوها أمام الشعراء في ظل ظروف تاريخية ومنهجية معينة ، وكيف تجادل معها الشعراء ، سواء من منطق الانصياع لها ، أو الانقسام إزاءها تمرداً أو خوجا عليها ، إلى جانب ما طرح حولها من حوارات قديمة ، أو حديثة ، على نحو ما كان من نقد الشعر لذى قدامة ، أو عيار الشعر عند ابن طباطبا ، أو منهاج البلغاء نحو ما كان من نقد الشعر لذى قدامة ، أو غير ذلك من مناهج القدماء وأصداء معالجتها في دراسات كما رصده حازم القرطاجنى ، أو غير ذلك من مناهج القدماء وأصداء معالجتها في دراسات المحدثين .

وعلى الدارس - أيضاً - أن يتوقف أمام العصر موضوع الدراسة ، في محاولة للإحاطة بالقضايا الهامة التي شغلته ، والتي تبدو من الأهمية له عكان ، إذ لا يجب لدارس القصيدة الجاهلية - مثلا - أن يغفل مواقف النقاد ، ولا كذلك رؤى مؤرخي الأدب إزاء قضية التدوين ، والتداول الشفاهي ، أو تتبع رحلة الشعر الجاهلي إلى المرحلة العباسية وما بعدها ،

أو مشكلة اللغة واللهجات القبلية ، أو بدايات الانقسام اللغوى فى زحام الأعاجم وتعدد المستويات اللغوية ، أو القصيدة والمقطوعة ، أو الرجز والشعر ، أو مشكلات البحث حول أولية القصيدة الجاهلية ، أو محاولة تبين عصورها الداخلية التى يمكن تصنيفها من منظور ظنى أو يقينى ، حربى أوفنى ، أو قضية الانتحال وما دار حولها من جدل وحوار ، أو مشكلات التمرد أو الاغتراب والرفض الاجتماعى . فلا شك أن إقدام الدارس خلوا من أى من هذه القضايا يدفعه إلى خوض ضرب من المغامرة لا يؤمن جانبه ، ولا يطمأن إلى نتائجه ، حين يدفعه إلى التورط فى فهم النص الجاهلى ، وهو ما ينسحب أيضا على بقية العصور الأدبية ، كأن يتوقف أمام دلالة مفهوم النقيضة مثلا ربطا لها بالعصر الأموى بالذات ، أو نظريات الفرق السياسية أو الإسلامية فيه ، أو مصطلحات الدرس الأدبى حين تتعلق بجيل ما ، كأن يتأمل تلك الفروق المحددة بين مدلول اللهو والمجون مثلا فى العصر العباسى ، وبين اتجاهات الزندقة سواء فى صورتها المذهبية أو الحضارية ، وكذا فى أمر الشعوبية بين مظهرينها الزندقة سواء فى صورتها المذهبية أو الحضارية ، وكذا فى أمر الشعوبية بين مظهرينها الإسلاميين ، أو جدل أهل الكلام حول فلسفة الاعتزال ، أو غيرها من الفرق الإسلامية التى شغلها الموار حول القضايا الدينية بين جبر واختيار وإرجاء وغيرها .

وهو ما ينسحب - بدوره - على الحدود الفاصلة بين دلالات المصطلحات في دراسة موضوع محدد مثل موضوع الزهد ، أو محاولة تبين الخط الفاصل بينه وبين التصوف ، أو حتى في دراسة الزهاد انفسهم بين منطقتى التطرف والاعتدال ، وكذا المتصوفة بين الطلائع منهم وبين الغلاة . مع ضرورة الدخول في عمق عالم المصطلح لمعرفة الدلالات الجزئية التي يتعامل من خلالها أهلها ، إذ لا يمكن فهم التشيع والغوص وراء خفايا نصوصه إلا بمعرفة دلالات المصطلح داخل الفرقة ذاتها ، كما في مفهوم العصمة والألوهية ، والإمامة ، والرجعة ، والتناسخ والحلول ، والمهدى المنتظر والعلم الباطن والتقية ، وغيرها ، وكذا الاعتزال وما يرتبط به من مدلول التوحيد ، والعدل الإلهى ، والجبر والاختيار ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو المنزلة بين المنزلتين ، وغيرها ، وكذا لدى المتصوفة حول التوحد ، أو الحلول أو عن المناء ، أو الماقية أو الماقات والأحوال وأشباهها من مصطلحات تعد جزءا من فلسفة

الاتجاه ، وتحديد أبعاده مما يوجب البحث وراء مدلولاتها في هذا الإطار الخاص وصولا إلى تعميم درسها في إطار الظاهرة الأدبية التي تنتمي إليها .

فإذا أضفنا هذا الإدراك للمصطلح وما وراء ، وهي ليست مسألة استقرائية هنا بقدر ما تبدو مجرد غاذج يحسن للدارس الرجوع إليها والإلمام بها تفصيلا ؛ خاصة إذ أضفنا إليها ضرورة فهمه للأداة – كما رأينا آنفا – في دراسة جماليات النص من الداخل ، والإلمام بصور الاتساق على مستوى الحروف والكلمات والجمل ، وتفاعل الصور ، واكتمال الإيقاع الصوتي محتى يمكن أن نظمئن إلى أدوات الدرس التي يمكن من خلالها أن يقف الدارس عند تحليل النص ، إذ يمكنه – آنذاك فقط – التأريخ له ، وأن يقدم على تقويمه في صورة هادئة وهادفة تقربه إلى حد واضح من عالم المدرسة الموضوعية في النقد .

ومن تحديد الماهية والأداة تتراءى لنا الوظيفة رهناً بإمكانات الدارس وقدراته على إدراك طبيعتها وتحديدها استنتاجا من زحام المادة النصية المقروءة ، وهى صورة من خلاصة تعرفه على أغاطها المختلفة ، بعنى أن ناقداً ما لعمل فنى لابد أن يكشف لنا عن طبائع تلك الوظيفة ، أو الوظائف المنوطة بهذا العمل ، والتى ربا أعرب عنها المبدع بشكل مباشر ، أو حاول الناقد استكشافها ببراعته ، وهو ماقد يردنا إلى المداخل المتعددة اللازمة للدراسة الأدبية: بين مدخل تاريخى يبدو ضروريا لاحتواء النص فى إطار وشائجه المتداخلة مع عصره وظروف مجتمعه ، وما حول ذلك المجتمع ، أو إطاره الفلسفى الذى يستغرق العمق الذاتى فى تجارب الأفراد أو الجماعات أو الأمم بما يكفى لطرح نظرياتها وفلسفاتها إزاء الوجود أو العدم أو القيم ، أو المدخل النفسى الذى يبدو ضرورة ملحة ومفروضة لفهم وإدراك عقدة ما لدى الشاعر ، أو حتى فى تفسير موقف الشخصية السوية من خلال أبعاد التجربة التى ينعكس من أو المنهج الجمالى الذى توقفنا حوله فى تناول مسألة الأداة ، أو الأخلاقى الذى ينعكس من واقع الحس الفردى واتساعه عبر ساحات الحس الجماعى ، أو ما يرتبط منها بقضية الالتزام فى ثوبها الأخلاقى ، أو ثوبها الاجتماعى العام ، من خلال تفاعلات الأنا مع الجماعة ، أو من خلال بقايا غينًة تلك « الأنا » وسبقها أو تفردها .

فمن خلال درجات هذا الدرس يمكن لقارئ النص أن يتوقف عند جو هر الواقع النفسى للمبدع على مستوى القصيدة ككل ، أو على مستويات الصور الجزئية المكونة لها ، ومن ثم

تتكشف له الأبعاد المعرفية ، وتتبدى الأطر الفكرية الممثلة للفرد والجماعة ، ويظل الارتباط واضحا بين الجانبين المعرفى والنفسى ، إلى جانب إدراك حقيقة الحس الإنسانى العام ، وتتبع الظرف التاريخى ، وتحليل السياق الاجتماعى للنص .

وقد ترد هنا جوانب أخرى استنتاجية في مسار الدراسة التحليلية للنص. كأن يتوقف الدارس عند غموض أو لبس في فهم بيت ما ، وإذا هو في مأزق لاينقده منه إلا الاطلاع على بقية هذه المداخل من إدراك لطبيعة الفكر الأسطوري ، أو الحياة الاسطورية في سباق ظرف تاريخي بعينه ، على نحو ما يحتاجه دارس الشعر الجاهلي مثلا من ضرورة الإدراك لهذه الأساطير ربطا بفكر بيئاتها وعالمها وعصرها ، فهي تمثل بقايا مفاهيم غامضة تعاورها أناس منذ عبادتهم للأوثان ، إلى ماكان من تقديهم طقوس الولاء والأضاحي لها ، أو ضرب القداح قريبا منها ، أو اعتقادهم في شياطين الشعر ووادي عبقر ، أو معازف الجن في جوف الصحراء الممتدة إلى غير نهاية يرونها ، أو محاولة تسخير عالم الأرواح ، أو ما كان من أمور الكهان وسدنة المعابد وطلاسم العرافين ، أو من ذلك التقرب للألهة من أصنام وأوثان بالقرابين، وعبادتها إلى جانب ذلك الفكر الطوطمي الذي تكشفه قداسة ذلك المجتمع الجاهلي عمورهم لناقة نبي الله صالح على نحو ما أطلعهم عليه القصص القرآني ، أو عبادة الشجر ، أو طوطمية بعض الأسماء مثل عبد يغوث ، عبد مناف ، عبد شمس ، وغيرها من أسماء ازدحمت بها البيئة الجاهلية ، وكذا ما ارتبط بشريعة الغزو مثل فكرة الهامة ، أو الشبح أو الصدي وما يترتب عليها من خيالات شعرية (۱)

فلابد إذن من إدراك ما وراء القراءة من دلالات ذلك الحس الأسطورى ، والتوقف عند ملامح فكرة الألوهية ، أو البطولات التماريخية الخارقة للعادة ، أو علاقات الإنسان بالموجودات ، لتكون واحداً من المداخل الضرورية للدراسة الأدبية الشاملة للنص .

ومن خلال مجمل هذه المدركات المعرفة يمكن لدارس النص أن يؤرخ له ، وأن يحلله ويقوّمه من خلال فهمه لمعنى التأثير والتأثر وإدراكه لطبيعة القواسم المشتركة بين الشعراء ، والمعطيات الضرورية لتسجيل صور التميز للقصيدة الواحدة ، أو للنوع الشعرى بين بقية

<sup>(</sup>١) انظر دراسة مصطفى الشوري بعنوان « الشعر الجاهلي - تفسير أسطوري » .

الأنواع . لتبقى بعد ذلك نقطة أخيرة وهامة حول الدارس نفسه ، وكيف يوظف أدواته فى استكشاف كل مواطن النص ، وتحليل كل جوانبه من خلال هذا الكم الثقافى المتعدد الجوانب من ناحية ، ثم تحديد المنهج الذى سيأخذ به فى درسه من ناحية أخرى . وهو – آنذاك – يبدو ناقدا للنص ، ومؤرخا له ، ودارسا لصاحبه ولعصره ، ومحددا لسياقاته الاجتماعية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والنفسية ، والفسفية ، والأخلاقية ، والفنية ، ومن ثم كان مطلب تسلّحه بأطراف من هذه العلوم ضرورة تضاف إلى عمق تخصصه فى إلمامه بالجوانب البلاغية والنقدية واللغوية جميعا .

كما يبقى عليه أيضا أن يحدد المدخل الأساسى الذى سينفذ من خلاله إلى النص ، وهل تستغرقه تلك الرؤية التحليلية أو النفسية ، أو غير ذلك من المناهج الأخرى على المستوى البنيوى أو الاجتماعي أو الأسطورى ، أو غير ذلك بما يكفى لاستجلاء ما خفى من جوانب النص في نهاية الحوار النقدى المفصل حوله .

## الفصل الثالث:

## أصول المعارضة الشعرية:

- ١- علاقتها بأصول الحركة الأنبية.
  - ٢- المقومات والضرورات.
  - (أ) مقتضيات الدرس.
  - (ب) مستويات المعالجة.
- (جـ) السمات الفارقة والجامعة.

## (١) المعارضة وعلاقتها بالصول الحركة الانبية

ولعل الصورة التطبيقية التى تطرحها فكرة المعارضات الشعرية تنتهى بنا إلى دعم ما انتهى إليه القول حول أصول الحركة الأدبية مزجاً بين التراث والتجديد ، ضمانا لاستعرارية التراصل الفكرى بين الشعراء ، وتأكيداً لفكرة الأصالة من خلال لقاء هذا التراث ، ومعاولة الإضافة إليه ، والابتكار في صوره المعرفية المطروقة ، وتجاوز مراحل الجمود أو العقم ، وإثبات وجود و الأنا » المبدعة ، عا تضيفه من أبعاد جديدة نتاجاً لتفاعلها مع واقعها ، أو حتى في توحدها معه ، ولعلها غثل الترجمة الحقيقية لما يجب طرحه حول طبيعة النص الأدبى ومناهج دراسته على مستوى ماهيته وأداته ووظيفته ، إذ يظل هذا الكم من الأدوات بمثابة الوسائل اللازمة لدراسة النص أصلا . وربا ازداد هذا اللزوم حين يوازى بين النص وغيره من المعارضات الشعرية ، عندها تبدو الحاجة ملحة إلى أن يقول الناقد كل شئ حول أى من النصين حتى لا يجور على أحدهما لصالح الآخر .

وربما ازداد الأمر أهمية حول التفاصيل والمصطلح إدراكا لطبائع الفواصل الدقيقة بين الأصل والفرع ، أو بين الأسس الأولى وما أضيف إليها ، وحجم هذا وذاك بما يتوقف عند الخيوط الرفيعة التى تفصل بين العَمَليْن أو ترصد مناطق الجمود والنمطية ، أو محاور الابتكار والإضافة بين الشاعرين المتعارضين ؛ الأمر الذى يطرح علينا ضرورة تأمل بعض نماذج الابتكار والإضافة بين الشاعرية التى تتعلق بحس التواصل الحتمى من منطلق الإعجاب بالقديم ، والتصريح بهذا الإعجاب ، وتسجيل الشغف به فى أى من تلك النماذج الصريحة التى تتجاوز فكرة التأثر التراثى ، حين تصبح الفكرة أو الصورة قاسماً مشتركا بين الشعراء ، وتدخل ضمن نسيج الفكر العام الذى يصدر عنه الشاعر ، دون وقوف مؤكد عند شاعر ما بعينه فى كل الأحوال ، ذلك أن المادة التراثية – بهذ الشكل – تظل سمة مشتركة لانعرف لها علم البيت الواحد، أو الأبيات القليلة التى تحتوى تلك المعانى المشتركة ، وكأنها فقدت خصوصية الإبداع وسقط منها اسم الشاعر ، لتدور فى مجال جماهيرى عام تصبح فيه مطروحة فى نكل من يعبد تصويرها على طريقة الجاحظ فى مقولته المشهورة بأن المعانى مطروحة فى الظريق يعرفها العربى والأعجمى والبدوى والحضرى ، ليبقى للشاعر منها قدرته على النسج والتصوير ، وحسن الصباغة ، والعرض بما يكفى لإبراز عناصر الإبداع والتجديد والإضافة من والتحديد والإضافة من

قبله كشاعر، أو على منهج الأستاذ العقاد فى مقدمة ديوانه (عابر سبيل) حين تستوقفه كل معطيات الحياة اليومية ليختار منها إحدى الشرائح لتكون موضوعا لتفاعله وتصوير تجاربه من خلالها ، وهنا يتحول الفن إلى اختيار لشريحة ما على نحو ما عرضناه تفصيلا من قبل.

يبقى للشاعر - إذن - أن يأخذ من هذا التراث من منطق التناص معه حين يستطيع من خلاله إذابة مضامين الموروث في بوتقة جديدة تصدر باسمه وباسم عصره ، ومن هنا تظل الصور التراثية ذات قيمة رائعة من خلال مرورها في ذاكرة الشاعر ، بل من خلال استقرارها لديه في لا وعيه لتظل جزء الاشعوريا ، وهي - آنذاك - تظل ملكا له وحقاً مباحاً ، ولدينا في مصادرنا الأدبية جهد رائع حول التأصيل للصورة ، أو التدرج الزمني معها في دائرة مثل هذا الإبداع بحثا عن الأصول ومقومات الابتكار ، على نحو ما نراه - على سبيل المثال - في كتاب ابن قتيبة (المعاني الكبير) وكذا في كتاب (الأشباه والنظائر للخالديّين) ، إلى غير ذلك من شروح المختارات الشعرية وحواشيها ، كما هو في شروح المعلقات ، أو الأصمعيات ، أو جمهرة أشعار العرب وغيرها .

أضف إلى ذلك طبيعة زحام المواقف الأدبية الذى طرحته دراساتنا النقدية القديمة في حوارها حول البيت الشعرى ، والإعجاب به كوحدة فنية ، والبحث عن سيرورته ، وتتبع أصدانه في إبداع من جاء بعد صاحبه من الشعراء . وهي ظاهرة تبدو من الشيوع والعمومية إلى حد كبير - على نحو ما يتكرر لدى ابن قتيبة في الشعر والشعراء ، أو المزباني في الموشح أو الحصرى في زهر الآداب ، أو المبرد في الكامل ، أو ابن عبد ربه في العقد الفريد ، أو في الموازنة بين الطائبين للآمدى ، أوغيرها من المصادر التي أفادت من هذا التراث الأدبي وأفادته بما رصدته من مادته ، وما استكشفته من قدرة تلك المادة على البقاء والاستمرار في صور الشعراء ، وإن لم تشغل - بالقطع - بتحليل أحجام الأصول والإضافات بقدر ما شغلت بخطأ أساسي تردد فيها حول منطق تقويم البيت الشعرى باعتباره الوحدة الأساسية للإبداع ، ومن ثم عد الوحدة المساعدة على إصدار الحكم لها ولصاحبها أو عليهما معاً . فإذا بنا أمام أفضل أشعر بيت قالته العرب في المدح أو الهجاء أو غيره من موضوعات . . وإذا بنا أمام أفضل الشعراء (النابغة إذا رهب أو امرؤ القيس إذا رغب . . ) أو ما إلى هذا وذاك من أحكام التجاوز حدود الضوابط النقدية التي يجب ألا تسلم بتلك الأفضلية المطلقة وألا تصدر عنها ،

وثمة فرق كبير بين إطلاق الحكم وتقييده ، هو نفسه ذلك الفرق بين صيغة التفرد وصيغة السبق الفنى ، ولاشك أن المعارضة ستظل لصيقة بهذا السبق الأبذلك التفرد .

ومن هنا يظل موضوع المعارضة في حاجة إلى طرق جديد ، وتناول خاص ، باعتباره مجالا خصبا لهذا التواصيل ، وغوذجا لدعم فكرة الأصول الحتمية لحركة الأدب ، ومحاولة إحياء لذاكرة الأمة وإنعاشها من خلال إحياء تراثها عبر عصورها الأدبية المتوالية مخافة أن يضيع في غياهب النسيان ، كما يظل الحديث عنه بمنأى عن فكرة الأخذ أو السرقات الأدبية ، فلهذه مجالات أخرى يكن أن نتأملها في مظانها الكبرى ، كما طرحتها الدراسات النقدية التي يكن تلمسها في دراسات متعددة لإحسان عباس وطه ابراهيم وغنيمي هلال ومصطفى التي يكن تلمسها أبي جانب المصادر التي شغلت بهذا الاتجاه ، والتي جمعت من خلالها بعض المصادر فكرة أصحابها كما صنع حازم القرطاجني مع السرقات الأدبية من خلال رؤيته لقاييس الإجادة والتميز لدى الشاعر فيما أسماه بالمعاني العُثم التي تظل ملكا خاصا لمبدعها دون أن تنخرط في زحام القواسم المشتركة بين الشعراء .

وعلى هذا يظل موضوع المعارضة مفارقا لكل هذه الاتجاهات مفارقته لفكرة النقيضة الأموية القديمة ، تلك التي التزمت بشروط واضحة تعد ضربا من المعارضة ، وتدخل في إطارها من أوسع الأبواب ، ولكنها قد تضيق نطاقها بحكم دورانها في إطار هجائي معين له ظروف إبداعه ، وجمهور إنشاده ، وأسواقه الأدبية الخاصة ، ومقومات فنية محددة ، ووظائف تلقى على عاتق شعرائه من قبل السياسة الأموية .. كما تظل له حدوده التاريخية التي تموت بمرت دولة بني أمية ، ويتحول الهجاء بعدها إلى نماذج سياسة تتجاوز فكرة العصبية القلبية والأحساب والأنساب ، إلى صراعات بين العرب والعجم ، يتناولها الشاعر في ظلال الفكر الشعوبي الذي خرج من عباءة العصر الجديد كاشفاً عن فكرة المواجهة والمناقضة التي عرفتها الهجائية الأموية في صورة والنقيضة » ، أو ما سبقها من نقائض مبكرة في عصر صدر الإسلام ، أو ما بدا منها من محاولات ساذجة منذ الجاهلية .

واستكمالا لصورة النقيضة قد نجد لها امتداداً في محاولة لاحيائها على المستوى الفردى ، على غرار ذلك النمط الذي يتردد في القرن الثالث بين ابن المعتز ثم تميم بن المعز ، وإن اختفت بينهما صورة المواجهة هذه على مدار فاصل زمني يمتد إلى أربعين سنة تقريبا ،

ولكن قيما قصد إلى إفحام نظم إبن المعتز ، فبدت النقيضة لديه ضربا من الصراع السياسى الذي يعكس الموقف بين فرعين حاكمين ، كما بدت بمثابة كشف عن صراع ديني بين سُنّى وشيعى ، خاصة أنها صدرت عن أميرين يضمنان لها التكافؤ ، كما كان الحال لدى فحول النقيضة الأموية من قبل .

من هنا تظل النقيضة محتفظة بكيانها المتميز كفن من فنون المباريات الأدبية ، أو هي صورة من صور الأدب المذهبي ، أو إحدى تراجم الصراع السياسي ، وهوما يبعدها عن حدود المعارضات الشعرية التي يظهر فيها الاتساق والإعجاب ، لا الخصومة أو العداء أو الصراع ، كما تتجاوز حدود الغرض الواحد في القصيدة تجاوزها الرغبة في إنحام المعارض ، أو إظهار ضعف شعره ، أو إهدار مكانته ، أو النيل من قصيدته أو تحقير شأنه ، أو ضمان إنحامه باعتباره خصماً بالدرجة الأولى .

وبذا تظل للمعارضات الشعرية خصوصيتها الفنية إذا ما انفصلت عن بقية المعاولات التى تشبهها فى لغة التداول بين الشعراء ، على النحو الذى تحكيه لنا الأخبار والمرويات ، على ماقد يدور بين الشاعريّن فى مجال التنافس والتبارى من ترجيح النّظم على البديهة والارتجال ، وكأن هذه المنطقة - منطقة البديهة - تظل أساسا جامعا لذلك التبارى ، ولكن يجب الفصل بينها وبين حدود المعارضات الشعرية التى تترسخ مقوماتها على أساس من تشابه التجارب ، وما يترتب عليها من تقارب فى صيغ المعالجة بكل أبعادها .

وعلى منهج الارتجال أيضا قد ترد صور من الرسائل الشعرية المتبادلة بين الشعراء ، وهذه يمكن أن يسير بعضها في إطار المعارضات إذا ما توحّدت بين الشاعرين الأطر الشكلية للقصيدة ، أو تشابهت التجارب ، ومن ثم يبدو الشاعران وكأنما قصدا بالفعل إلى هذا الضرب الفنى من ضروب الإبداع الشعرى ، سواء في ذلك إذا كان متناقضين في عالم الهجاء ، أو خرجت الرسائل المتبادلة بينهما إلى موضوعات أخرى ، ولعل شاعر الرسائل - بهذا الشكل - يقترب إلى حد بعيد مما رصد في دواوين الشعر العربي من شعر الأندية الأدبية التي يتواجه فيها الشاعران ، أو يصبح النظم أساسا للتراشق الفني بينهما ، وإن شئت فقل هو أساس لهذا التبارى الفنى الذي اتسع مجاله باتساع تلك الأندية وشيوع كثرة منها في العصر العباسي بصفة خاصة .

كما ظهر أيضا فن « المطارحات » أو « المساجلات » وهذه وتلك تبدو أقرب إلى باب النقائض منها إلى عالم المعارضة الشعرية ، ذلك أن المطارحة غالبا ما تستهدف الإفحام الذى بد تكتمل صور المناظرات بين المتكلمين حيث يزدحم عالمهم بالبحث الدائب عن الحجج والأدلة والبراهين ، ويظل مسيطراً على ذاكرة الشاعر النيل من خصصه ، فهى أقرب إلى عالم الخصومة ، مما يقربها – بصورة واضحة – من فن النقيضة الأموية .

فإذا ماخرجت المعارضة الشعرية من كل هذه الأبواب خروجها أصلا من باب الأخذ أو عالم السرقات ، أو من مجرد استمرارها كضرب من ضروب التأثر التراثى الذى يصحبه شئ من مسخ أو بعض من تشويه للأعمال الأولى ، فقد ظلت لها مقوماتها أو أصولها المتميزة ، وكذلك تظل لها دلالتها الخاصة سواء على الصعيد النفسى لدى الشاعرين المتعارضين ، أو على مستوى الدلالة الزمنية لنظم كلتا القصيدتين ، إذ ربا ظهرت انعكاسات الرغبة في المعارضة صريحة لدى الشاعر ، على النحو الذى عرضه شوقى – مثلا – حين اتخذ من المحترى له سميرا ونديا ، ووزع مصادر العظة بينهما لتكون مبررا واضحا لمعارضته إياه في السينية :

وعظ « البحتريُّ » إيوانُ كسرى وشفَتْني القصورُ من ( عَبْد شمس )

وعند غير شوقى سنجد المسألة ترتد بنا إلى غاذج تراثية رائعة لم يغب فيها حضور المتقدم عن العالم الإبداعي لدى المتأخر من الشعراء ، ولا يشترط فيها - حينئذ - عنصر المعاصرة ، ولا يتطلب فيها الأمر المواجهة الصريحة ، بقدر ما يبدو الموقف مطروحاً من منطلق هذا المنظور النفسي للشاعر من خلال موقفين :

الأول: يتعلق بوجه التشابه بين التجربة الشعورية التي عاشها الشاعر المتأخر وبين تلك التجارب التي سُبق إليها ، حيث يجد نفسه مدفوعا إلى صاحبها ، مشدودا إلى شعره ، يستلهم معانيه وأفكاره ، ويطرح من خلالها صوره ومواقفه دون أن يخشى اتهاما له بالسطو أو السرقة ، أو الفناء في ذلك الآخر ، أو الاستعباد في سياق تجاربه .

والثانى: يتعلق بذلك الإحساس الكامن فى وجدان الشاعر بحقه فى قلُّكه لهذا التراث الذى ينتزع منه ما يشاء دون خوف أو وجل، فله أن يقتبس ويُضمُّن، وله أن يعارض ويحاكى إشباعا للرغبتين المتداخلتين فى نفسه فى آن واحد (أصالة الانتماء وابتكار الذات).

وقد حاول الأستاذ الشايب وضع الحدود الفاصلة بين المعارضة والنقيضة من واقع هذين المنطقين بالتحديد – في حواره حول المعارضة في الشعر ، تلك التي يحددها بأن يقول الشاعر قصيدة في موضوع ما من أي بحر وقافية ، فيأتي الشاعر الآخر فيعجب بهذه القصيدة في منهجها وصياغتها ، فيقول قصيدة من بحر الأولى وقافيتها ، وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير ، حريصا علي أن يتعلق بالأولى في درجته الفنية ، أو يفوقه دون أن يتعرض لهجائه أو سبّه ، ودون أن يكون فخره صريحاً علانية .. فالمعارض يقف من صاحبه موقف المقلّد المعجب أو المعترف ببراعته ، ومناط المعارضة هو الجانب الفني وحسن الأداء ، وليس هذ الانتساب القبيع ، وإن اتفقا في وحدة البحر والقافية ثم الموضوع غالبا ، وفي أنهما فنًا المنافسة والمبارزة بوجه عام (١) .

فإذا أضفنا إلى هذا التحديد طبيعة الامتداد التاريخي للفن بما لا يرفض الأنسقة المستمرة التي تجسدها المعارضات ، استطعنا تبريرها حتى في غير الشعر ، إذ نجد منها ضروبا أخرى مطروحة في فن النثر ، على النحو الذي يلهج به أصحاب المقامات ابتداء من فترة ظهورها لدى بديع الزمان الهمذاني ، إلى من تتلمذ عليه فيها ، على طريقة الحريري إلى ما شاع منها مع توالى عصور الأدب من بعده ، فلم يكد يخرج عن معالمها الكبرى التي وضعها مبدعها الأول ، ولم يجد المعارض حرجا في أن يلجأ إلى باب المقامة من نفس المنطق الذي نراه وارداً لدى البديع نفسه .

ولعل أدرات كثيرة تلزمنا في دراسة غاذج المعارضة ، وهي ما تفرض علينا تعميق بعض الحوارات النقدية السابقة ، إذ يبدو مُلحاً – منذ البداية حرورة البحث وراء طبيعة التجربة التي تحفز الشاعر إلى البحث والتنقيب في موروثه ببل الإبداع ابتداءً ، سعيا إلى محاولة لاستكشاف طبيعة تفاعل الشاعر مع موضوعه وتجربه ، وتأمل صور جدله معه منذ الاختيار إلى الصياغة ، إلى التأثير فيه ، وهذه الزاوية تكملها صورة الحدث التاريخي خاصة حين يترك صدى بارزا لايكاد يسقط من ذاكرة الشاعر ، وكأنما حفر في وجدانه ، سواء بدا لنا هذا التاريخ في حدوده الضيقة من خلال تجربة الشاعر نفسه ، أو من خلال مجتمعه في اتساع مجال تلك التجارب ، وبذا تستكمل الصورة من خلال تشريح ذلك الواقع الاجتماعي الذي

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ النقائض للأستاذ أحمد الشايب ٦ وما بعدها .

يلتحم بدقة مع الظرف التاريخي التحامه بالشاعر ذاته حتى يظل جزء منه لايكاد يتجزأ ، أو ينفصم عنه .

ولذا يبدو من الضرورة بمكان أن نتعرف على ما يخصنا من تجارب الشعراء وطبائع عصورهم ، وأذواق جمهورهم ، مع طبيعة الإدراك الأدبى لمدلول المعارضة في البيئة الفكرية للشاعر قبل اقتحام منطقة الدرس الواعي لأصداء حس في حس آخر ، أو حتى في عبقرية أخرى ، أو إدراك ووجدان في إدراك ووجدان آخرين ، بصرف النظر عن المساحات الزمنية التي قد يطول أمدها فتفصل بين الشاعرين المتعارضين . وتبدو المكتبة العربية في حاجة إلى نماذج كثيرة من أشباه هذا الدرس الذي لا يمكن أن يفي بها مثل هذا البحث ، ولا يستطبع الباحث ادعاء ذلك أو الوفاء به ، بل يظل مجرد محاولة لاستكشاف الطريق الذي سبقته إليه محاولات أخرى يسهل تلمسها في دراسة الدكتور زكي مبارك في الموازنه بين الشعراء ، وإن كان الأمر مازال في حاجة إلى معاودة درس بعيدا عن ذوبان الناقد في شعر هذا الشاعر أو كان الأمر مازال في حاجة إلى عرض لانطباعات الناقد إزاء ما يقرأ ، أو على حد تعبير الدكتور زكي نفسه في نسيان الناقد لنفسه وشخصيته وتعامله بحواس الشاعر ، موضوع درسه ، وتأمل خطرات النفس ولفتات القلب لدى كل شاعر (۱) .

فلعل هذه المحاولة تعد خطوة أخرى على الطريق تتلمس الجديد في الأبعاد المجهولة بمحاولة استكشاف عناقيد الصور وعناصر المعارضة من خلال درس تحليلي موضوعي لأوجه الالتقاء أو التباعد بين الشاعرين ، وتفسير الظاهرة طبقا لمقاييس الإبداع المختلفة ، وكذا لتجانس التجارب عبر تنوع حركة العصر الأدبي ذاته .

من هنا يحسن أن تظل دراسة الدكتور زكى مبارك بمنأى عن هذا الدرس التحليلى ، أو بعنى أدق – أن يظل هذا الدرس بعيدا عن منهجها ، لعله بذلك يضيف إليها بعدا خاصا ، أو أبعادا جديدة تستحق التسجيل ، إلا فَقَدَ الدرس أهم خصائصه فى ارتياد موضوع سُبق إليه ، فبدا له معارضا أو منه مقتبسا ، وأحسب أن باحثا لا يستريح إلى هذا فى بحثه ولا يجب أن يقنع به مبررا لدراسته ، بل تظل الرغبة فى الدرس دافعا إلى ارتباد الطريق من خلال دليل متميز تفرضه عليه طبيعة المادة من خلال دواوين الشعراء معروضة على المفاهيم النقدية

<sup>(</sup>١) الموازنة بين الشعراء (زكى مبارك) .

المحدّدة لفكرة المعارضة ، وبعيدا عما يشبه أحاديث المعارضات من دراسات ترقى أحيانا إلى كشف معالم التأثير والتأثر ، أو كشف صيغ التفاعل بين عصور أدبية محددة ، كما فعل الدكتور عزيز فهمى ، فى دراسته حول الموازنة بين الشعر فى العصريّن الأموى والعباسى (۱) فكانت أقرب إلى دراسة المؤثر التاريخى فى النص ، وكيف ترد الأشباه جامعة بين الأموية والعباسية ، ولاعلاقة لها بالدراسات المقارنة أو الموازانات النقدية ، أو نحو ما فعله الأستاذ عباس حسن فى موازنته بين المتنبى وشوقى فى إطار رؤية محددة سيطر عليه فيها الحس اللغوى قاصدا إلى تسجيل الزعامة الأدبية لشوقى من منطلق البحث فى مواد تراثه ، ومحاولة كشف أسلوبه فى استيعابه ، لا فى إطار المعارضات الشعرية التى تستوقفنا فى الصور المنقولة المكررة ، فى إطار جامع لموضوعات الشعر التقليدية (۲) .

ثم تأتى دراسة خاصة بتاريخ المعارضات في الشعر (٣) لم تبعد كثيراً في منهجها عن أسلوب الجمع لكم هائل من الصور الجزئية المتشابهة بين الشعراء على مدار العصور الأدبية المختلفة دون الالتزام بتتبع خط منهجى واضح يحدد للمعارضة معناها الاصطلاحى الذى يضبط ما يدخل في إطارها من قصائد ، إذ تظل هذه الحدود المتوقعة بمثابة حارس يحمى الفكرة ذاتها ، ويؤدى إلى حصر المواد المتشابهة بين الشعراء على مستوى من الفن تعرضه الصورة الكلية للنص من ناحية ، وتشارك فيه لوحاته الجزئية المتداخلة من ناحية أخرى . وهو ما يزداد تأكيدا من خلال مراعاة الوقوف عند النماذج التطبيقية التي تخدم الظاهرة وتدعمها بالدليل النصى ، ومنها – أى هذه النصوص – ما قد يمتد ليشمل أكثر من مرحلة تاريخية ليصبح موضوعا لمعارضات كثيرة لا معارضة واحدة ، على نحو ما تمتعت به لامية كعب بن زهير والتي عرفت «بالبردة» من معارضات تلتها منذ عصر بنى أمية ، واستمرت معارضتها بعد ذلك لدى «البوصيرى» أو «شوقى» أو غيرهما على امتداد تاريخ الحركة الأدبية ، ويكفى أن نتوقف سريعا عند بعض منها – على سبيل المثال – لمجرد الإشارة لا الدراسة ، وذلك لكثرتها المتميزة ومنها :

<sup>(</sup>١) وقد أعطاها عنوان «المقارنة بين الشعر الأموى والعباسي في العصر الأول » .

<sup>(</sup>٢) ألموازنة بين المتنبى وشوفي .

<sup>(</sup>٣) تاريخ المعارضات في الشعر العربي ( محمد قاسم ) .

معارضة الأخطل للامية كعب ، وهي معارضة جزئية لها على مستوى شكل المقدمة (١) :

بانت سعاد فقى العينين ملمسول من حبها وصحيح الجسم مخبسول ومعارضة محمد بن أبى العباس الأبيوردى (ت سنة ٥٠٧ هـ) ومطلع لاميته : خاض الدُّجى ووراق الليل مسدول برق كما اهتز ماضى الحدّ مصقول ومعارضة الزمخشرى (ت ٥٣٨ هـ) ومطلعها :

أضاء لى باللَّوى والقلبُ متبول نجديُّ برق بنار الحب موسول ومعارضة البوصيري (٦٩٥هـ) ومطلعها المشهور:

إلى متى أنتَ بالذات مشفـــول وأنت عن كل ما قدمت مسئــول؟ في كل يوم تُرَجِّى أن تتوبَ غـداً وعقدُ عزمك بالتسويف محلـول

ومعارضة ابن نباته المصرى (ت ٧٦٨هـ) ومطلعها:
ما الطرف بعدكم بالنوم مكحـــول وأنت عن كل ما قدمت مستــول

ومعارضة شمس الدين محمد بن جابر الأندلسي (ت ٧٨٠هـ)

بانت سعاد فعَقدُ الصبر محلـــول والدمعُ في صفحات الحدُّ مبـــذول

ومعارضة الفيروزابادي (ت٨١٧هـ) ومطلعها :

هل حبل عزّةً بعد البين موصــول أو بارقُ الوصل بعد البين مأمــول ومعارضة القلقسندي المصري (ت ٨٢١هـ) ومطلعها :

سيف العيونُ على العشاق مسلول وصارمُ اللحظ مسنونُ ومصقـــول

وتظل المعارضات شديدة الصراحة والوضوح في موقفها من لامية كعب ، ولم يجد فيها الشعراء ما يحول دون الإضافة كلما أمكنهم ذلك ، ولذا تزاحموا على التصريح بالمعارضة على حد تعبير ابن سيد الناس العمري إذ سمَّى قصيدته :

« عدة المعاد في عروض بانت سعاد » ومطلعها :

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع الى تحليلها في كتاب «أشكال الصرع في القصيدة العربية » جـ٢ العصر الأموى ، ٢٤٨ وما بعدها .

قلبى بكم يا أُهْيلُ الحي مأهـــول وحبله بأماني الوصل موصــول وكذا معارضة أبي حيان الأندلسي ( ت٦٨٣هـ) إذ سمى قصيدته :

( المورد العذب في معارضة قصيدة كعب ) ، ومطلعها :

لا تعذُلاه فما ذو الحب معـــــذول العقل مُختَبَلُ والقلب متبــــولُ

ومعارضة الفيروزابادي التي أسماها « زاد المعاد في معارضة بانت سعاد » وسبق أن سجلنا مطلعها ، على ما يبدو - بداهة - في اختيار أي من تلك المسميات من قبيل التبرك بها ، أو التفاؤل بالإقدام على معارضتها باعتبار مجالها الخاص بالمديع النبوي ، سواء . أنسبت التسمية إلى شاعرها الأول كعب ، أو إلى محور مقدمتها التي عرفت بها « بانت سعاد ۽ .

وليس هناك ما يمنع لدى المعارض من أن يسجل إعجابه الصريح بمنهج الشاعر الذي يعارض قصيدته ، وكانما بدت الظاهرة مرددة حول مكانة كعب - بالذات - على ذلك النحو الذي مال إليه البوصيري حين صرح بهذا الإعجاب في قوله:

وما عَلَى قَولُ كعب أن توازن ــــهُ فربما وازن الدُّرُّ المثاقيـــــــلُ وهل تعادلُهُ حُسناً ومنطقه المساء عن منطق العَرَب العَرباء معدول وحيث كُنًّا معا نرمى إلى غيرض فحبَّدًا ناضَلٌ منا ومنضَّرول

بالإضافة إلى تناوله الصريح أيضا لمنهج كعب حتى في تصويره غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومواقف أصحابه من نصرته أمام صور إيذاء المشركين ، وكأنه يردد موقف كعب في مدح المهاجرين ، ليقول البوصيري :

كأنهم في محاريب ملاتكـــــة وفي حروب أعاديهم رَآبيــــــلُ

قومً لهم في الوغي من خوف ربهـــم حسن ابتلاء وفي الطاعات تبتيـــلُ

وقد قارب الشاعر المعارض الشاعر المعارض حتى في معجمه الإسلامي الذي انطلق منه في تصوير شجاعة المهاجرين أيضا (على غرار ماجاء في منظومة كعب في خصوصية مدحه للمهاجرين:

في فتية من قريش قال قائله\_\_\_\_ ببطن مكة لما أسلموا : زول\_\_\_وا

عند اللقاء ولا ميل معاذيــــــل من نسج داوود في الهيجا سرابيل قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلسوا

زالوا فما زال أنكاس ولا كُشـــنى الله شم العرانين أبطال لبوسهـــــــم لا يفرحون إذا نالت رماحهــــــم

ثم يشتد حرص البوصيري على إثراء هذا المعجم الديني الذي ينطلق منه في بردته كلها منذ المطلع الذي يوجه فيه النصح بالإسراع إلى التوبة والاستغفار وترك اللذة وفتن الدنيا: إلى متى أنت باللذات مشغىول وأنت عن كل ما قدمت مستعول؟

وعلى هذا النسق من صراحة الإعجاب إلى حب التوقف عند الصورة الجزئية تجد ابن الساعاتي يعارض كعبا حتى في انتظاره العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم اختلاف الموقف بين المعتذر وبين المادح حيث يقول :

وكيف أُخْملُ في دُنْيًا وآخـــرة ِ ومنطقى ورسول الله مأمـــول

على لغة كعب:

نُبُّنتُ أن رسول الله أوعدنــــي والعفو عند رسول الله مأمـــول

وكذا يبدى إعجابه بتلك الصورة التي رسمها كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:

مهند من سيوف الله مسلــــول إن الرسول لنور يستضاء بـــــه

ليقول ابن الساعاتي عن نوره صلى الله عليه وسلم:

أَضاءَ هَدْياً وجُنْحُ الكُفْر مُعْتكَــــرُ ووجهُ حنَّ وستْرُ الشكَّ مسَـــــدُولُ

إلى أن يعمد إلى مدح الصحابة - رضى الله عنهم - أبضا على نهج كعب فيقول:

أُسْدُ إذا نازلوا شُهْبٌ إذا سَفَ ـــرُوا للهُ إذا جادَلوا سُحْبُ إذا سيلـــوا فلا مفاريحُ إن نالَتْ رماحهــــمُ ولا مجازيعُ في البّأساء إن نيلــــوا يوماً وأن قضاء الله مفعــــولُ

فما كواحدهم في فضله أحسسد ولا كجيلهم في فضله حـــــلُ

وتتألق أشواق الشعراء وتزداد دوافعهم إلى معارضة البردة ، وتتعدد محاولاتهم وتتبارى صور اقترابهم منها ، فإن لم يتمكنوا من معارضتها كاملة ، فلتكن لهم مداخل أخرى أخرى إليها ، على نحو ما ظهر من زحام شروح الشراح لها ، وقد وضعوا في اعتبارهم نفس المسميات المذكورة آنفا ، أو ما بدا قريبا منها على نحو مالجده مثلا في :

شرح محمد صالح السباعي بعنوان: بلوغ المراد على بانت سعاد .

شرح أحمد بن محمد اليمني : الجوهر الوقاد في شرح بانت سعاد .

شرح عطاء الله بن أحمد : طريق الرشاد إلى تحقيق بانت سعاد .

شرح ابن سلطان الهروي : فتح باب الإسعاد في شرح بانت سعاد .

شرح محمد حسن المرصفى : القول المراد في شرح بانت سعاد .

شرح جلال الدين السيوطي: كنه المراد في شرح بانت سعاد.

إلى جانب شروح أخرى نهض بها الفيروزابادى ، والتبريزى وابن هشام ، وابن دريد ، . مع غلبة الجانب اللغوى على تلك الشروح ، وتستمر المحاولة وتتعدد صورها من خلال اجتهادات الشراح فى الوصول إلى أفضل ما يقال حولها ، كما يتبدّى فى كنه المراد أو الجوهر الوقاد ، إلى جانب منطق التبرك بها على النحو الذى يكشفه باب الإسعاد ، وطريق الرشاد ، أو بلوغ المراد وما يشبهها فى غير ذلك من شروح .

ومع هذا التبارى فى المسميات والشروح والمعارضات تلقى البردة ضروبا أخرى من المحاولات حول المعارضة بالتشطير على طريقة عبد القادر بن سعيد الرافعى حيث يطرح بداية تشطيره في قوله:

والجسم بعد سعاد مُدنَف وصيب (متيم إثرها لم يقد مكبول) أو محاولات المعارضة بالتخميس على طريقة شعبان بن محمد المصرى فى قوله: قل للعواذل مهما شئتم قول السيوا فليس لى بعد مَنْ أهواه معقول نأيت يوم النوى والدمع مسبول (بانت سعاد فقلبى اليوم مبتول)

وتظل هذه المحاولات المتعددة بمثابة إلحاح مؤكد من المبدعين واللغويين على التزاحم على بردة كعب بن زهير شرحاً أو تحليلاً ، أو معارضة ، حتى كثرت المدائح النبوية لدى الشعراء ، وهو ماحدث له نظير أيضا حول بردة الإمام البوصيرى المشهورة ومطلعها :

امن تذكر جيران بذى سلسسسم مزجت دمعاً جرى من مقلة بسسده أمُّ هبت الريحُ من تلقاء كاظمسسة وأومض البرقُ في الظلماء من إضسمَ

إذ يظل الشاعر دائراً في إطار «البردة» متخذا من كلمة «البردة» ذاتها سبيلا إلى التقرب بها إلى رسول الله صلى عليه وسلم ، وقد شاعت أبضا لدى من عارضه على نحو ما ظهر من تشابه شديد الوضوح بينه وبين ابن الفارض في مطلع ابن الفارض :

هل نار ليلي بدَت ليلا بذي سَلَـــم أم بارق راح في الزوراء فالعَلـــم

إذ تتجاوز الظاهرة حدود المطالع لتشمل ملامح القصيدة وصورها الجزئية بين نسيب وتحذير من هوى النفس وسقوطها ، ودعوة إلى الزهد والتوبة ، وحديت حول مولده صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ومنها معجزة القرآن الكريم ، ومن خلالها تبدو البردة رقد أصبحت موضعا يجتذب الشعراء في العصر الحديث على نحو ما صنعه الشيخ أحمد الحملاوى في قصيدته الذي نظم في مطلعها :

وقابلَ التُّوب من جان ومُجْتَــــرمِ واستُر عيوبي وباعدتي عني الهـــم

باغافر الذُّنْب مِن جُود ومِن كَــــرَمِ اقَبْل مَتَابِيَ واغَفِرْ ماجنَتْهُ يـــــدى

وهلى ثهجها أيضا كانت محاولة البارودي في (كشف الغمة في مدح سيد الأمة) ومطلعها :

واحدُ الغمامَ إلى حَيُّ بذي سَلَـــم

يارائدَ البَرْق يُم دَارَةَ العَلَـــــــم وعند شوقى مشهورة جدا بردتُه هنا :

ريمٌ على القَاع بين البَان والعَلــــم

أحلُّ سفكَ دمي في الأشهر الحُـــرُم

وتتعدد ظاهرة المحاولات المتنوعة حول معارضتها تشطيرا ، أو تخميسًا ، أو شرحا ، أو تضمينا على نحو ما كان مع بردة كعب ، ومن خلال نفس الدوافع التى التقى حولها كل شعراء البردة على تعدد عصور معارضاتهم ، ومن هنا تبدو المعارضات فى حاجة إلى رؤى متنوعة من خلال عدة مسارات تراثية أو فنية ، أو اجتماعية ، أو تجديدية فى آن واحد ، ولعل ما يزيد الدارس إغراء ويدفعه إلى السعى وراء هذه السياقات ذلك الكم الفنى الضخم من المعارضات التى تناثرت فى تراثنا الشعرى القديم ، وما بنى على أساسه من إبداعات وحركات تجديدية ، ابتداء من معارضات شعراء الحضارة الجاهلية على غرار ما حكاه أبو الفرج

بين الشاعر العباسى أبى العتاهية والشاعر الجاهلى المنخل اليشكرى (١) ، أو معارضة الراعى النميرى لعمرو بن كلثوم فى معلقته (٢) وكذا معارضة أبى العتاهية نفسه لكعب بن زهير (٢) إلى جانب المعارضات النسائية التي سجلها بين هند والخنساء (٤) أو معارضة عينية متمم بن نويرة وأبى ذؤيب الهذلى (٥) فى الرثاء، أو معارضة البحترى للأسود بن يعفر النهشلى (٢) ، أو معارضة مالك بن الريب لعبد يغوث بن وقاص الحارثى (٧) ، لننتقل إلى حقل تاريخى آخر للمعارضات يصبح فيه الشعر العباسى نفسه موضعا لمعارضات شعراء العصور التالية ، على نحو ما نظمه القمم فيه من شعر حماسى بصفة خاصة ، وكأن الحروب قد دفعت إلى توحد المشاعر وتشابهها ، فالتقى على مائدتها الشعراء وإن فقد بينهم منطق المعاصرة ، على النحو الذى تحكيه مواقف شعراء الحروب الصليبية حول شعراء روميات العصر العباسى ، على طريقة معارضة الشعراء الحروب الصليبية حول شعراء روميات العصر العباسى ، على طريقة معارضة الشعراء الحروب الصليبية حول شعراء روميات العصر العباسى ، على ببائيته بائية لذى الرمة الشاعر الأموى (٨) » ، لتتزاحم المعارضات بعد ذلك حول بائية أبى تمام ناتيسانى ، إلى شوقى فى العصر الحديث .

وكذلك يصبح شعر المتنبى موضوعا لأشباه تلك المعارضات ، ومثار إعجاب شعراء العصور التالية ، فيلقى ترحيبا فنيا من قبل أسامة بن منقذ حين يعارضه حول قصيدته المشهورة «واحر قلباه ... » وكذا كانت معارضة أسامة لأبى فراس الحمدانى فى « أطاع الهوى من بعدهم وعصى الصبر » ، إلى غير ذلك من وقفات نفسية قد توحى بهذا اللقاء المتجدد بين الشاعر القديم وبين من عارضه من شعراء العصور التالية ، على النحو الذى يكن تداركه بين الأبعاد النفسية بين المتعارضين ، وعلى النحو الذى يكن تبينه بين شخصيتى تداركه بين الأبعاد النفسية الإحساس بتضخم الذات أو توهجها ، وما يستدعيه الأمر من إعجاب المتأخر بغن المتقدم ، خاصة إذا كان يعيش نفس عقدته ، أو بدا قريبا منها ، فيبدو المنطق لدى كل منهما متشابها إلى حد بعيد .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٤ / ٦٥ (٢) ديوان الراعي ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٠١٤ . (٤) نفسه ٢١١/٤ .

 <sup>(</sup>۵) الكامل ٤ / ٧٧ . (٦) المفضليات وديوان البحترى .

<sup>(</sup>٧) المفضلية ٣٠ . (٨) أشكال الصراع في القصيدة العربية (الجزء الثالث) .

<sup>(</sup>٩) انظر كتابنا و أبو تمام : صوت وأصداء » في تناول هذه المعارضات .

وكأن هذه المعارضات تظل بمثابة الحلقة الفنية التي تربط القديم بالجديد ، بل ربما زادت -من روابط الشعراء أنفسهم في العصر الواحد ، هذا إذا تعاصر المتعارضان على النحو الذي قد نجده في معارضة شاعر مثل عمر بن أبي ربيعة لمعاصره جميل بن معمر العذري أو العكس (١) وهي تبدو قريبة من روابط العصور في غير أحاديث الحروب ، وكأن تشايه التجارب يكفي ليكون قرينة هذا الرابط ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما نظمه بعض الشعراء في معارضاتهم لقصائد لأبى نواس ، على طريقة البارودي في معارضاته ، أو ما كان من ابن المعتز في معارضته للحسين بن الضحاك ، أو ما ورد في معارضات ابن عبد ربه لمسلم بن الوليد ، إذ يبدو عالم التجارب جامعا بين المتعارضين على هذا المستوى النفسى الذي تتبلور من خلاله التجربة ، وتنشابه الصور ، وهو ما يدفع - بالضرورة - إلى تتبع ذلك التجاوب الفني على مستوى إعجاب المتأخر عا نظمه سلفه تعبيرا عن ذلك التشابه بين التجربتُين ، وهي الظاهرة التي جسُّدها حس الجندية لدى بعض شعراء مدرسة الإحياء في مطلع هذا القرن على غرار ما كان بين شعرائنا القدامي ، فإذا بالبارودي يسير على نهج أبي فراس في رومياته ، ويحتذي خطاه في بعض معارضاته، بل رعا جمعت المعارضة بين الشرق والغرب على نحو ماكان من موقف ابن در اج القسطلي حين اتخذ من شعر أبي فراس حقلا لمعارضته ، وإذا بالظاهرة تتسع على إطلاقها لدى الشريف الرضى في العصر العباسي الثاني حين يتخذ من شعر مالك بن الريب مجالا يتوقف عنده أيضا معارضا . وإذا بشوقي يبحث عن ضالته ، فيجدها مرة في تجارب لأبي نواس ، وأخرى في تجارب شعراء الروميات ، فيتوقف عندما اختاره منها طبقا لتجربته ، فعمد إلى معارضة البحترى في سينيته ، أو ابن زيدون في نونيته ، أو المتنبي في منظومات فروسيته أو سيفياته ، أو رومياته أو رثائياته ، وإذا به أيضا - أي شرقي - يبل إلى نظم معارضات لفلاسفة الشعراء على طريقته في معارضاته لشعر أبي العلاء ، وكذا شعر ابن سينا خاصة قصيدة النفس التي عكف على معارضتها مصرحا بشدة إعجابه بها ويصاحبها (٢).

وعلى هذا يمكن الاستدلال على عظمة القصيدة واستمرارية تأثيرها من خلال موقعها في زحام هذه المعارضات ، فلاشك أن ما أصبح من القصائد موضوعا لمعارضات الشعراء لابد

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) يراجع في تفاصيل هذه المعارضات كتابنا حول التراث والمعارضة في شعر شوقى .

أن يظل في منطقة البؤرة - بؤرة الإعجاب - لدى المتأخرين منهم ، إلى جانب موقعها الأدبى في عصره ، بما يكفى لجعلها محورا ينصرف إليه أكثر من شاعر ، ربما بسبب دوافع فنية من إعجاب خالص بها ، وربما دوافع أخرى قومية ، أو حماسية تكشفها التجارب العامة في صورتها الاجتماعية ، وربما ظلت محصورة في إطار من تشابه التجارب الفردية لشعرائها ، وربما امتزج الجماعي فيها بالفردى ، فتفاعلت الصور ، مما يؤدى إلى زحام الصور المعارضة ، على نحو ما نجده - مثلا - بين الحسين بن الضحاك وأبى نواس في هذا المزيج من التجارب المؤرعة بينهما من تناول التجربة الخمرية ، وما يتبعها من تزاوج حس البداوة والحضارة في عرضها وصبخ معالجتها ، وهو ما يكاد يتكرر حرفيا لدى أبى نواس بين رفضه للوم وإصراره على التحدى ، أو الوصف الخارجي للخمر ، أو ماكان من مزج هذا كله بالشعوبية وحديث على التحدى ، أو الوصف الخارجي للخمر ، أو ماكان من مزج هذا كله بالشعوبية وحديث الإرجاء الذي شغله في تبرير موقفه ، أضف إلى ذلك التشابه الصريح بين الشاعرين على مستوى الأداء اللفظي بما يكمل الألوان التجريبية التي تجمع بينهما على هذا النحو ونظائره .

وتبقى للمعارضة أيضا قيمتها فى ربط أطراف الحركة الأدبية قديمها وحديثها ، وكذا شرقيها وغربيها ، على نحو ما نجده من هذه المزاوجات فى اللقاء بين شاعر كشوقى فى منفاه فى الغرب وقد راح يناجى البحترى فى المشرق ، وفى نفس الوقت نجده فى الشرق يناجى ابن زيدون من الغرب ، وهو ما يعكس طرافة هذا التفاعل ودقته ، ويضيف إلى فن المعارضة أبعادا جديدة لا تخفى أهميتها فى مساق الدراسة الأدبية ، ولاتبين قيمتها إلا من واقع تعدد القراءات للقصائد موضوع المعارضات .

## المقومات والضرورات

وتظل ضرورات دراسة المعارضة رهنا بأهميتها في الدرس التاريخي والأدبى لمقومات العمل موضوع المعارضة ، أعنى بذلك ضرورة التحليل المتأني لكل من العملين على مستوى علاقاتهما الخارجية والداخلية جميها ، وهنا يصبح التعرف على شخصية الشاعر أمراً ضروريا وملحا ، إذ لا يكن للباحث اختزاله من موضوعه ، أو تجاهل تأثيره ، ذلك أنه يحدد مدخله الطبيعي إلى التجربة التي يدور حولها النص ، لتصبع غوذجا محوريا من غاذج المعارضة .

ومن هنا يصبح التعرف على حياة الشاعر أمرا هاما ومطلوبا ، وذلك من خلال ظروفه الاجتماعية وحالاته النفسية ، وطبيعة علاقاته على اختلاف دوائرها في إطار المرحلة التي يصوغ من وحيها التجربة ، أو حتى في سياق غيرها من المداخل ، وعندئذ تبدو دراسة ظروف العصر - بهذا القياس - من المطالب الأولى في مثل هذا الدرس ، وكذا الأطر الاجتماعية التي تحددها بيئة الشاعر في أوسع صورها .

ومن هنا – أيضا – تتكشف العلاقات الخارجية للنص ، ابتداءً من صلته بمبدعه ، إلى نوعية الشريحة التى اختارها لتكون موضوعا له ، ومن خلالهما معاً تتكشف الأبعاد الشعورية التي تكمن وراء التجربة إذ لا شك أن تفهم التجربة يظلُّ خطوة أساسية مطلوبة فى استكشاف جوانب المعارضة الشعرية .

وإلى جانب تأمُّل حياة الشاعر ، ومع تحليل ظروف عصره وملابسات إبداعه ، وكشف ذرق جمهوره ، يظل السعى مطلوبا وراء حواس الشاعر من خلال معطيات الصورة ، أو ما يعرضه في لغة التقرير المباشرة ، إلى جانب ما يجب على النقاد - أيضا - من التزام الموضوعية حال التلقى لأى من العملين موضوع المعارضة ، إضافة إلى ضرورة تجاهل الفواصل الزمنية إلا من خلال تطور اللغة أو ظهور الفروق الفردية في الأداء التصويري ، أو حتى في الصيغة الجماعية التي تتسق - غالبا - مع ايقاع حركة التطور عبر عصور الأدب المختلفة ، والتي ربا أخذت أبعادا قومية خاصة في منطقة حماسات الشعراء .

ومن هذه الضرورات اللازمة يأتى أسلوب المعالجة ، وفيه تظل الدراسة حبيسة إطار مطلب هام لا يستغنى عنه الباحث فى هذا المجال ، إذ يظل عليه أن يتعمق عناصر العمل بين مبدع وموضوع ، ليتوقف عند كيفية الجدل والتفاعل بينهما تأثراً وتأثيراً متبادلين ، إلى أن

يتم ذلك في إطار النظم الشعرى ، بما يكفى للتعرف على الواقع النفسى للشاعر ، وكذا على واقعه التاريخي ، والبعد الاجتماعي الذي تحمله تجربته ، إضافة إلى الأبعاد الجمالية التي يحتويها العمل من الداخل ، وهو ما يجب أن يدرك على مستوى التحليل الفني الذي يتوقف عند العمل جملة وتفصيلا ، وتشغله الصورة الكلية الكبرى للقصيدة بدلا من التوقف عند نقد الشطر أو البيت ، بما قد لا يؤدى إلى نتائج منضبطة في دراسة الأعمال المعارضة .

ولعل هذا المحور التحليلي يظل أساساً تنطلق منه دراسة العملين المتعارضين ، مما يتراءى لنا على مستوى المادة اللفظية المتبادلة عبر طبيعة اللقاء بين الشاعرين ، أو التي استطاع فيها المعارض أن يضيف ويبتكر ، بما يتسق مع ذاتية تجربته ، وهو بذلك إنما يحرص على تسبجبل تفوق «الأنا» من واقع روح المعاصرة ، وخصوصية التجربة ، وتظل الفروق الفردية معباراً دقيقاً للفصل بين العملين أو لتسجيل سمات التفرد لكل منهما .

ويقود هذا التشابه اللفظى إلى تقارب آخر فى أسلوب الصياغة على المستوي الشكلى – أيضا – بين أوزان وقواف ، إلى جانب العناصر التصويرية التى توزع على مستويات مختلفة تتدرج فى سلم التصوير البيانى ، ويظل هذا العنصر بديهيا فى كل المعارضات ، تعلّقا باتحاد الموضوع والفكرة من ناحية ، واحتفاء بتغاير وحدتى الزمان والمكان بين المتعارضين من ناحية ثانية ، ثم عودة إلى اتحاد الوزن العروضى وحرف الروى وحركته من ناحية ثالثة ، ثم يضاف هذا كله إلى مبررات الإعجاب بالنص المعارض ودوافع التقليد له من ناحية رابعة .

ولعل من أبرز أهداف المعارضة الشعرية محاولة التوقف عند استكشاف جوهر الملامح وطبائع السمات الفارقة أو المشتركة بين الشاعرين المتعارضين ، وهو ما لايتأتى إلا بالدرس التحليلي ، والتوقف عند كل عنصر من العناصر السابقة ، إذ يصبح تأمل المعنى الدقيق للمعارضة ، والتوقف عند دوافع دراستها ، وأساليب المعالجة الفنية فيها بمثابة إسهام طبيعي ، ومدخل ضروري يسهل مهمة الوصول إلى تلك الملامح المتفردة لكل شاعر علي حدة . ذلك أن شاعرا ما لا يجب - أو يُتصور - أنه يعارض آخر لمجرد المعارضة كغرض في ذاتها ، أو من قبيل المنافسة لصاحبها ، وإلا تمركزت في إطار من التقليدالذي قد يشوه قصيدته ، أو افتعال معركة قد تؤدي إلى مسخ العمل الأول ، إذ يظل الصوت الحقيقي سائدا ويتردى الآخر

فى منطقة الصدى الباهت لذلك الصوت عا يهدده بفقد أصالته ، كما يفقد المتلقى أدني صور الحماس له، فالأصل أولى بأن يُقرأ وأن تعاد قراءته ، بدلا من مسخه وتشويهه من خلال الصورة المكررة ، وعندئذ يصح لنا اتهام المعارض بفقد حرارة التجرية واختفاء خصوصيته الفردية فيها ، عما قد يدمر عالم المعارضات الشعرية ، أو يفسد الأحكام الرابضة حولها .

ذلك أن التجربة الفردية يجب أن تظل دافعا أساسيا للشاعر لأن يبحث عن موضوع معارضته ، أو أن يتوقف طويلا عندما يمكن أن يعارضه إذا ما تشابهت معه تجربته ، أو اتسق معه واقعه النفسي في ظرف ما .

ومن المعروف – على المستوى النقدى – أن حالة من التوتر والقلق تنتاب الشاعر حين يقصد إلى إسقاط تجربته ، ويبدأ في معالجتها تصويراً ، فإذا هو يجد في البحث عما يعادلها موضوعيا في عالم الأشياء ، ومن هنا يأتي اختياره لشريحة بعينها تكون هي المشجب الأول الذي يعلق عليه همومه ، أو لنقل يكشف من خلاله عن حجم تجربته على نحو ما نعرفه مثلا عن «إيوان كسرى » ، وكيف أحاله البحترى إلى معادل موضوعي لتجربة اليأس والكآبة التي عاشها في زحام هموم الشيب التي أحاطت به ، ونالت منه نفسيا ، فوجد ماضيه في ماضي الإيوان ، وكذا حاضره في حاضر ذلك الإيوان ، حتى صار الإيوان بكل تاريخه بمثابة معادله المرضوعي الذي يكاد يتوجد معه أو يهدأ من خلاله ، أو يسقط عليه تجربته ، فأنت تقرأ تاريخ الإيوان موزعاً بين موجب وسالب ، ومن خلاله تستقرئ توزع تجربة الشاعر ذاتها ، وتتوقف عند أبعادها التي أسقطها من خلال زحام صوره بين موجب وسالب أيضا .

وبذا يأتي الموقف الفردى للشاعر فى سياق تجربته دافعاً أساسياً إلى مثل هذا البحث الدائب عن المعادل ، وربما وجد الشاعر معادله جاهزا فى قصيدة قديمة تذكره بها حقائق واقعه فيقف عليها ، أو يحاول معارضتها ، ليحكى من خلالها واقعه وتجاربه وشخصه ، كما يحكى أيضا أبعاد الفن والنفس كما عكستها القصيدة المعارضة .

وهنا - أيضا - يجب الاعتداد بالبحث وراء خصوصية التجربة ، والتنقيب عن معالم 

قيرُها ، وسر بقائها ، وعدم اندثارها في زحام صور مطروقة جاهزة ، وإلا دخلنا أياً من أبواب 
السرقات الأدبية ، وهو موضوع آخر يختلف - جوهريا - عما نقصد إليه في عالم المعارضات 
- كما رأينا - فليس ثمة حرج لدى الشاعر من أن ينبه أو أن يشير إلى أنه سيعارض فلانا

فى قصيدة ما ، على نحو ما نراه فى مناجاة شوقى لابن زيدون « يانائح الطلح » أو حواره مع ابن سبنا « الشيخ الرئيس » ، أو حديثه عن البحتري « وعظ البحتري إيوان كسرى » أو إشاراته إلى أبى نواس وهو بصدد معارضة قصيدة لأى من أولئك الشعراء ، أو فى تسمية بيته بكرّمة الأخير .

وحين نتجاوز بُعْدَ خصوصية التجربة ، واستمرار تفردها وقيزها تظل أساليب المعالجة الجزئية في حاجة إلى دراسة تحليلية ، يمكنها أن تُشرى أبحاث المعارضات الشعرية ، فكأنك أمام مادة تصويرية تبعت على التأمُّل الدقيق ، وتحرى المزيد من الدقة في تحديد ما فيها من ألوان التشابه أو صور الاختلاف ، وعندئذ تبدو الصورة الكلية مطروحة لهذه المعالجات الجزئية التي تستبطن كل مافيها ربطا بمستويَنْ :

الأول: مستوى المادة الجاهزة التى وقع عليها اختيار الشاعر، أو ظلت راسخة فى ذاكرته، حتى مال إلى استخراجها الآن. وبدأ فى معارضتها عبر لوحات رسمتها ريشته، وأملاها عليه وجدانه من خلال ميله إليها أو انفعاله بأشباهها.

الثانى: درجة الإضافة التي تطرحها طبيعة الفروق الفردية بين الشعراء، والتى تضمن للمعارض حق الإبداع والابتكار والإضافة، وتحول دون اتهامه بالانسياق التام خلف المادة الجاهزة، أو إغفال ظهور « الأنا » فى زحام مادة التقليد وعالم المحاكاة، وكأنما ارتضى مسخ تجربته أو تشويه إبداعه، أو التضحية بخصوصيته الفردية.

ومن خلال هاتَيْن الزاويتين لابد أن تنكشف كل المقاييس الجمالية التي تحتويها الصور الجزئية ، وقس على ذلك بالضرورة - مايتعلق ببقية مقومات القصيدة موضوع الرؤية التحليلية ، حتى تضعها تحت مجهرين لامجهر واحد ، أو حين تعمد إلى تعدد القراءات التي تزيدها وضوحا كما تزيد درسها النقدى عمقا وأصالة وإضافة وابتكارا .

فإذا ما تجاوزنا منطقة الاستشكاف هذه ، وبانت لدينا صيغ التفرد من خلال أساليب المعالجة الجزئية ، أمكن أن نتأمل أسباب السبق أو التخلف بين العملين موضوع المعارضة ، وهو موقف أيضا يحتاج إلى روية وموضوعية معا ، تلك الروية التى تصحب الدرس الأدبى حين تجمع بين ظروف القديم ومادة الجديد ، وكذا تأمّل السياق الاجتماعي للغة هنا أو هناك ،

وأيضا طبيعة المعجم اللغوى والتصويرى الذي بدا متاحا لكل شاعر تبعا للمصادر الثقافية المتغايرة التي تحيط به في كل عصر أدبى على حدة .

وطبقا لهذا البحث المتوقع وراء الأصول تأتي الموضوعية مطلبا آخر حتى لايجور الدرس الأدبى للنصبّ على المقاييس النقدية المنضبطة لمجرد حماس النقاد أو الدارس الأى من الشعراء ، بمعنى أن ثمة خشية أن يغمط الدارس أيًا من الشاعرين المتعارضين حقه لمجرد الانتصار لفكرة ما مسبقة ، يفرضها على الدرس ، أو بوجهه إلى حيث يؤكدها ، أو لمجرد الحماس المطلق لواحد منهما بحكم المعاصرة أو الإعجاب بشعره لذيوع صيته وشهرته ، إذ يبقى للشاعر المعارض أنه نهض بعب هذا الإعجاب ، وما يترتب عليه من ابتكار وإضافة ، وإلا ما عارض القصيدة أصلاً ، بدليل أننا نسقط هنا تماما عنصرى المواجهة أو المعاصرة ، فليس ثمة شبهة عداء يمكن أن تجور على النصين المتعارضين إلا إذا قصد إليها الدارس فجار على أي منهما — وهو ما يبدو غير مقبول ولا مستساغ في الدرس الأدبى على مستوى دراسة النص الواحد ، فما بالك بالتبعة حين تنصرف إلى الحكم على نصبّ من طراز فني متقارب ؛ .

ومن خلال الروية والموضوعية يمكن للدارس أن يستخلص - ضمن ما يستخلصه من نتائجه - ظواهر التفوق ، أو ملامح السبق ،أو صور النقص أو قياسات التخلف ؛ تلك التى تكشفها النصوص المعارضة موازنة بما سبقها ، ومن ثم يصل إلى مرحلة التمييز والتحديد الدقيق للمعانى ، وكذا رصد الصور المبتكرة لدى الشاعر المعارض ، ثم ما ورد من قبل السابق جاهزا بلا تحديد ولا محاولة إضافية ، أو تحديد ملامح الابتكار ، أو حتى كشف مناطق الجمود والعقم وأسباب القصور أو العجز ، خاصة إذا ما قصر الآخر في اللحاق بما عرضه الأول ، على أن يوضع في الاعتبار - وهذا أساس - طبيعة الإيقاع الفكرى والاجتماعى ، وتطور الأنسقة المعرفية التي تحكم كل عصر علي حدة ، اعترافا بما بين العصور الأدبية المتوالية من تغاير ثقافي يعكس طبائع التطور في المجالات المختلفة .

وعلى نحو ما تبرز السمات الفارقة تظهر كذلك الملامع المشتركة بين الشاعرين المتعارضين ، سواء ما بدا منها في رصد المعاني الإنسانية العامة ، تلك التي تتجاوز - كثيرا - حدود الزمان والمكان ، وكأنها لا تعرف عصرا ما ولا بيئة محددة ، على غرار ما نجده في اللوحات الحكمية أو شكوى الشاعر من الزمان ، أو معايشة تجربة مكررة فرضها عليه

الاغتراب ، أو منطق التمرد ، أو الإصرار على الرفض ، أو ما شابه ذلك من تجارب إنسانية تتسم بالعموم وتتجاوز الحواجز الإقليمية أو الزمانية في كثير من الأحيان .

كذلك تظل خطرات النفس لدى الشعراء بمثابة لغة مشتركة تجمع بينهم ، وتورد تشابها عميقا في أساليب المعالجة وصيغ التعبير ، ذلك أن تشابه التجربة الجزئية المحددة للشاعر تجعله شديد الاتساق مع موضوعه ، وشديد الالتصاق بموضوع معارضته بما يعرضه من صورها وما يضيفه إليها ، فكأنه ينجع أيضا في توصيل التجربة ، وهو ما يعد – نقديا – مطلبا أساسيا للحكم للعمل بالأصالة ، أو عليه بالزيف والضعف ، إن هو افتقده ، إذ لا شك أن تجربة الغربة أمام إيوان الأكاسرة تشبه – إلى حد بعيد – تجربة التفي التي عاشها شوقي هناك في أسبانيا ، فلدى البحترى نفس محزقة منقسمة من داخلها بين واقع مرير معاش وماض مشرق تتذكره ، وهناك – أيضاً – ذاكرة فاعلة تحاول كسر حدود الزمان لتنفذ بصاحبها إلى ذكريات ذلك الماضي لعلها تنقذ من خلالها حطام نفسه الحزينة ، وهو ما يربط – بالضرورة – بين العملين والتجربتين ، ثم تنعكس – بالقطع – في صيغ المعالجة الفنية لدى الشاعرين كليهما على يكشفه من الدرس التطبيقي لإبداء كل منهما .

ومن خلال تحليل المعانى الإنسانية العامة ، ومن واقع خطرات النفس الخاصة لدى كل شاعر على حدة ، يظل الطريق مفتوحا أمام الدرس الأدبى لاستعراض تفاصيل الصور المشتركة ، وكشف أبعاد الصيغ المكررة حرفيا ، وهو ما يحتاج إلى تحليل خاص للحكم عليها بين مقومات التراث وعناصر التجديد ، أو بين أجنحة خيال قديمة بدت منقولة على حالها ، أو من خلال ملكات لغوية وتصويرية أضافت إليها فزادتها ثراء وعمقاً ، وكشفت عن ثقافة صاحبها ووجدانه مبدعا ومبتكرا .

وبذا تظل المعارضة الشعرية وثيقة الصلة بما عرضناه في محاولة تحديد أصول الحركة الأدبية ، بل تكاد تبدو امتدادا طبيعيا لتلك الأصول ، وإن شئت فقل أنها ترجمة فعلية لتفاعلها وتداخلها ، لأننا في حقول تلك المعارضات نعيش أمام أرصدة تراثية مجزوجة بلغة عصر جديد ، وإذا نحن – أيضا – بصدد تجارب بشرية بينها من أغاط التشابه وضروب التعيز ما يزيد الرؤية وضوحا وثراء ، وكذا أمام مطلب التغلغل في تحليل المعانى ، وفروق الألفاظ ، وتباين الأساليب ، والبحث والتنقيب وراء المادة مرة هنا وأخرى هناك ، إذ لا شك

أن ثنائية مادة الدرس تؤدي - بالتبعية - إلى ثنائية التأمل مع مزيد من التحليل ، وضمان تنوع أساليب العرض والتجديد سعيا وراء استكشاف الظواهر ، والتعمق وراء العلل والأسباب ، وفي النهاية ضمان التمهيد لإمكانية إصدار الأحكام النقدية في منطقة التقويم بشكل مقبول .

ففى النماذج المعارضة يتوقف الدارس أمام وحدات الأصالة ومعالمها موزعة بين التراث والابتكار ، مع مراعاة اختلاف الوحدات المكانية والزمانية ، وإمكانية تغاير حالة الشاعر النفسية عبر النص الواحد ، لعله يترصد حقيقة علاقة الشاعر بالتاريخ الأدبى ، أو التاريح السياسى ، وكذا يتبين علاقاته المتداخلة في مجالات المعارف السائدة في عصره ، أو السابقة عليه ، بما يكفى لدراسة عصرين في آن واحد ، وكذا دراسة شاعرين وتجربتين وقصيدتين ، فهو غوذج من الدرس الأدبى المتميز ، يحتاج مزيدا من الجهد لأنه – آنذاك - سيزيد البحث النقدى ثراء وعمقا بمثل تلك المزاوجات المدروسة تحليلا .

## الباب الثانى

# مجالات التطبيق والرؤى التحليلة الفصل الأول:

### اليائيات واغتراب الذات:

- ١- يائية الأسر (من منظومة الحرب الجاهلية).
- ٢- رئاء الآخر (من أعماق راث متخصص).
- ٣- رثائية النفس (من الصعلوك إلى المجاهد).
- ٤- المرثية الجماعية (رحابة الموقف الإنسانسي).

### (١) يائية عبد يغوث بن وقاص الحارثي

| فيما لكُّما في اللُّوم خيرٌ ولا ليبا  | ألا لا تلومسانی كسفًى اللومُ مُسَابِيسا | (1)             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| قليلٌ وما لُومي أخي من شَمَاليا       | ألم تَعْلَمُا أن الملامَسةُ نفسعُها     | <b>(Y)</b>      |
| نداماي من نجرانَ أنْ لا تلاقسيا       | فينا راكبناً إمَّا عبرضتَ فيلُّغُنَّ    | . (٣)           |
| وقيسنا بأعلي حضرموت اليمانيا          | أبا كُسرَب والأيهسمَسيْن كليْسهـــا     | (£)             |
| صسريحَسهمُ والآخسرين المواليسا        | جزى الله قىومى بالكُلاب مىلامـة         | (0)             |
| ترى خلفُها الحُسوُّ الجسيسادُ تواليسا | ولو شسئتُ نَجُستني من الخليل نَهَـدةُ   | <b>(7)</b>      |
| وكان الرماح يختطفن المحاميا           | ولكننس أحسمي ذمسار أبيكم                | (Y)             |
| أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا            | أقولُ وقَد شدُّوا لسائى بنسْعَة         | (A)             |
| فإن أخاكم لم يَكُنْ من بواثيا         | أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا              | (4)             |
| وإن تُطلقُسوني تحسربُوني بماليسا      | فإن تقتلُوني تقتلُوا بي سيدا            | (1.)            |
| نشيبد الرعاء المعنزين المتباليبا      | أحقًا عباد الله أن لستُ سامعا           | (11)            |
| كسأنْ لم ترنْ قسيلي أسسيسرا عانيسا    | وتضحك منى شيخة عبشمية                   | (۱۲)            |
| يراودانُ منى مسا تريد نسسائيسا        | وظل نسساء الحي حَسولِي رُكُسدا          | (14)            |
| أنا الليثُ مُسعدُواً على وعساديا      | وقــد عَلمَتْ عــرسي ملّيكةُ أنني       | (11)            |
| مطى وأمضى حيث لاحَيُّ ماضيا           | وقد كنت نحَّارً الجَزور ومعملَ الـ      | (10)            |
| وأصدع بين القسينتين ردائيسا           | وأنخس للشسرب الكرام مطبستي              | (71)            |
| لبيسقما بتمصريف القناة بتنانيا        | وكنتُ إذا ما الخيلُ شمصُهَا القنا       | , ( <b>\Y</b> ) |
| بكفيٌّ وقد أنحَوا إليُّ العواليا      | وعسادية سسوم الجسراد وزعستسها           | (۱۸)            |
| لخيلی گُرِّی نَفِّسی عن رِجَالیا      | كسأنَّى لم أركب جسواداً ولم أقُل        | (14)            |
| لأيسسار صيدَّق:أعظموا ضوءً ناريا(١)   | ولم أسسبُ الزقُّ الرويُّ ولم أقُل       | (۲.)            |
| •                                     |                                         |                 |

<sup>(</sup>١) (المفضلية رقم ٣٠في المفضليات بتحقيق أحمد شاكر ﴿عبد السلام هارون ﴾ .

# (٢) يا ئيتا الخنساء في اخويها

(})

| هلم كنا أخبرك ما قد بدا ليا<br>بقيسة قسوم أورثونى المساكسيا<br>تعزيت واستيسقنت أن لاأخاليا<br>وكيف أرجى العيش ضل ضلاليا<br>تقسدم يَومِي قسبله لبَكَى ليا<br>وغسان لم تسمع له الدهر لأحيا | ألا أيُّها الديكُ المنادي بسُحْرة<br>بدأ لِي أنيُّ قسد رُزِّتُ بِفُستِيَة<br>فلما سمعتُ النائحات تَنُحْنَهُ<br>كصخر بن عمرو خير مَنْ قد علمتُه<br>ومالي لا أبكي على من لوائه<br>وإن تُسْسِ في قسيس وزيد وعامر | (1)<br>(Y)<br>(W)<br>(£)<br>(0) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | ( <u> </u> )                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| فأمسيت عَبْرَى لايجف بكائيا                                                                                                                                                              | أرى الدهرَ أفني معشري ويني أبي                                                                                                                                                                                | (١)                             |
| على مَسيتُ بالقسيسر أصبح ثاويا                                                                                                                                                           | أيا صَخْرَ هل يُغنى البكاء أو الأسَى                                                                                                                                                                          | <b>(Y)</b>                      |
| أخو الجود يبنى للفّعَال العُواليا                                                                                                                                                        | فسلا يُسعدنَ اللهُ صحراً فبإنه                                                                                                                                                                                | (٣)                             |
| وما أثبتَ الله الجيال الرواسيا                                                                                                                                                           | ســأبكيــهــما والله ماحقّ واله م                                                                                                                                                                             | (£)                             |
| من المُسْتَهلات السحابَ الغَواديا                                                                                                                                                        | سقى اللهُ أرضا أصبَحتُ قد حُوَتُهمًا                                                                                                                                                                          | (0)                             |
| فحياكً ربُّ الناس عنيُّ مُعاويا                                                                                                                                                          | إذا منا امسروً أهدى لَيْتِ تحسيسةً                                                                                                                                                                            | (٢)                             |
| كذبت ولم أبخل عليمه بِمَاليما(١)                                                                                                                                                         | وَهُوزُن وجدى أنَّنى عَنْ مسِّعساويا                                                                                                                                                                          | <b>(Y)</b>                      |

(١) ديوان الخنساء ، ت د. ابراهيم عوضين ١٩٨٦ ص ٤٢٣ - ٤٢٤ .

# (٣) يائية مالك بن الريب

| بجنب الغَضَا أزْجي القلاص النواجيا           | ألا ليتَ شعرى هَلُ أبيعتَنَّ ليلةً          | (1)           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| وليت الغضاً ماشي الرُّكابُ ليَّاليا          | فليت الغضًا لم يقطع الركبُّ عَرْضَهُ        | (۲)           |
| مـزارٌ ولكن الغـضـا ليس دانيـا               | لقد كان في أهل الغَضًا لو دنا الغَضًا       | (٣)           |
| وأصبحتُ في جيش ابن عفَّان غازيا              | ألم ترني بعتُ الضـــلالةَ بالهُـــدى        | (٤)           |
| أُراَنِيَ عن أَرض الأعبادي قَباصيبا          | وأصبحت فى أرض الأعادي بعدما                 | (0)           |
| بذى الطبّسين فالتفَّتُ ورانيا                | دعانى الهوى من أهل أُودْ ٍ وَصُحْبتَى       | (٦)           |
| تقنَّعْتُ منها - أن] ألام - رَدائيًا         | أجبتُ الهبوى لما دعباني بزَفْرَةً           | (V)           |
| جزى الله عمراً خيرَ ما كنتُ جَازيا           | أقول وقد حَالَت قُرَى الكُرُدُ بيننا        | (A)           |
| وإن قلُّ مسالي طالبـــاً مـــا وراثيبــا     | إنِ اللَّهُ يُرْجِ عُني من الغَسَرُو لا أرى | (٩)           |
| سِفَارُكَ هِذَا تَارِكِي لا أَبَالِيا        | تقَــول ابنتی لما رأت طولَ رِحْلتی          | (1.)          |
| لقُد كنت عن بأبي خراسان نائيًا               | لعمرى لئن غالتُ خراسانُ هَامَتي             | (11)          |
| إليسها وإن منيستسمونى الأمسانيسا             | فإن أنْخُ من بابَى خراسان لا أُعُدُ         | <b>(۱۲)</b>   |
| بنيٌّ بأعلى الرقسمَـتَـيْن ومساليسا          | فلُله درى يوم أتركُ طَائعــــا              | (۱۳)          |
| يُخــبُّــرن أني هالكُ من وراثيـــا          | ودرُّ الظِّباء السانحاتِ عَسْيَـةً          | (12)          |
| علىًّ شــفــيقٌ ناصحٌ لو نَهــانيــا         | ودر كسبسيسرى اللذين كسلاهمسا                | (10)          |
| بأمسرِي ألا يقسسرُوا من وَثَاقسيسا           | ودر الرجال الشاهدين تفتتكي                  | (17)          |
| ودر لَجَاجاتي ودر انتهائيا                   | ودرُّ الهوَى من حيث يدعو صُحبَّتى           | ( <b>\Y</b> ) |
| سِوَى السيفِ والرمح الرُّدَينَّي باكيا       | تذكرتُ من يَبْكي علىٌ فلمَ أُجِــدُ         | (14)          |
| إلى الماءِ لم يترك له الموتُ سَاقِيا         | وأشقر محبوك يجر عَنَانَهُ                   | (14)          |
| عزبزُ عليهنُ العشِيةَ مَابِياً               | ولكن بأكناف السمسينة نسوة                   | (۲.)          |
| يُسَوُّون لحدى حيث حُمَّ قَضَائيا            | صريعٌ على أيدي الرِّجال بقَفْرة             | (۲1)          |
| وخِلِّ بها جِسمى وحانت وفاتيا:               | ولما تراءَت عند مسرو منتيستي                | ( 7 7 )       |
| يُقَـرُّ بعـينَى إِنْ سُـهَـيْلُ بَدَا ليــا | أقبول لأصحابي : ارفعبوني فبإنه              | (77)          |
| برابيــة ٍ إنِي مُــقِــيّم ليـــاليـــا     | فيا صاحبَى رحلى دنا الموت فأنزِلا           | (Y£)          |
|                                              |                                             |               |

ولا تُعْبِجِلاتي قدد تبين شانيسا لى السُّدُّر والأكفان عند فنائيا ورداً على عسينى فسضل ردائيسا من الأرض ذات العَرْض أن توسعا ليا فقَدُ كنتُ قبل اليوم صَعْبًا قياديا سريعاً لدى الهَيْجا إلى من دعانيا وعَنْ شتمي ابن العم والجار وانيا ثقيلاً على الأعداء عَضْبًا عانيا وطورا ترانى والعستساق ركسابيسا تمزِّقُ أطرافَ الرماح ثيسابيسا بها الغرُّ والبيضَ الحسانَ الرُّوانيا تهيلُ على الربع فيها السُّوافيا تقطع أوصالي وتبلى عظاميا ولن يعدمَ الميسراتُ منى المواليسا وأين مكان البعد إلا مكانيا إذا أدلَجُموا عني وأصبحت ثاويا لغيرى وكان المال بالأمس ماليا رحا الحَرْب أم أَضْحَتْ بِفَلْج كما هيا بها بقرأ حُمُّ العيسون سواجيسا يَسُفُنَ الخُزامي مرةً والأقاحيا بركيانها تعلو المتان الفيافيا (وبولان) عاجوا المنتقبات النواجيا كما كنتُ لو عالواً نعيك باكيا على الرمس أسُقيت السحاب الغواديا ترابأ كستحق المرنباني هابيسا قسرارتُهسا منى العظامُ البسواليسا أقبيما علىُّ اليومَ أو بعضَ ليلةٍ (40) وتُومًا إذا ما استل روحي فهيشا (٢٦) وخطا بأطراف الأسنة مسنسجعي (YY) ولا تحسسداني بارك الله فسيكسا (XX)خُذاني فجُراني بشوبي إليكسا (44) وقد كنت عطاف إذا الخيل أدبرت (Y-) وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى (41) وقد كنتُ صبّارا على القرن في الوغى (TY) فطورا ترانى في طلال ونعسمسة (TT) ويوما ترانى في رحي مستديرة (YE) وتُومًا على بئر الشّبيك فأسمعا (TO) بأنكب خلفت ساني بقفرة (٣٦) ولا تنسياً عهدى خليلى بعدما (YY) ولن يعدم الولدان بشًا يعيببهم (YA) يقسولون لا تبسعُسد وهم يدفئونني (44) غداةً غديا لهف نفسي على غد (£.) وأصبيح مسالى من طريف وتالد (11) فيا لبت شعرى هل تغييرت الرحا (£Y) إذا الحي حلوها جميسعا وأنزلوا (£Y) رعَسين وقد كاد الظلام يَجنها (££) وهل أترك العيس العوالي بالضُّحي (10) إذا عَصَب الركبانُ بين (عُنيزة) (13) فيا ليت شعرى هل بكت أمُّ مالك (LV) إذا متُّ فياعشادي القيبورُ وسلَّمي (EA) على جُدَت قد جرأت الربع فوقّه (٤٩) رهينة أحجار وترب تضمنت (0.)

| بنى مسازن والريبُ أن لا تلاقسيسا           | فيا صاحباً إِمَّا عرضتَ فبلُّغَنْ          | ( o 1 ) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| سَتُغُلِقُ أكسادا وتُبْكى بواكسا           | وعـزٌ قلوصى في الركاب فسإنها               | (0Y)    |
| بعليماءً يَثْنَى دونَها الطرفُ دأنيا       | وأبصسرت نبارك المازنيسات مسوهنا            | (04)    |
| مُها في ظلال السُّدر حُورا جوازيا          | بعسوَّدى ٱلنَّجْسُوجِ أَصْسَاءً وقَسُودَها | (01)    |
| يد الدهر معروف بأن لا تدانيا               | غسريبٌ بعسيسدُ الدار ثاو بقسفسرة ٍ         | (00)    |
| به من عيبون المؤنسات مراعبيبا              | أقلُّب طرفي حسول رحلي فسلا أرى             | (10)    |
| بكين وفسدين الطبسيب المداويا               | وبالرمل منا نسسوةً لو شسهسدنني             | (oV)    |
| ذميسسا ولا ودعتُ بالرمل قباليبا            | وما كان عهد الرمل عندي وأهله               | ( A A ) |
| وباكيـة أخري تهيج البواكيـا <sup>(١)</sup> | فسمنهن أمى وابنتساى وخسالتي                | (04)    |

(١) الأمالي ١/٣٥ .

# (٤) ياثية الشريف الرضى

| تَحلُونَ من بعدى العقيقَ اليمانيا         |
|-------------------------------------------|
| ونَجْدا وكشبانَ اللَّوي والمطالب          |
|                                           |
| فقولوا: لديغٌ ينبغي اليوم راقيا           |
| وجدتم بنجد لي طبيبا مداويا                |
| تُراكُمْ مَنْ استبدلتُمُ بجواريا          |
| لواحظة تلك الظباء الجسواريا               |
| به ورعى الروض الذي كنت راعيا              |
| تذوب عليمها قطعة من فُوديا                |
| حلفت لهم لا أقرب الماء صافيسا             |
| فإنى سأكسوك الدموع الجواريا               |
| نسيتُم وما استودَّدَعتُمُ الوددُ نَاسِياً |
| وكموقفنا نُرمى الجسمارُ ليسَالَيسا        |
|                                           |
| حديثُ النُّوي حتى رمي بي المراميا         |
| فيا رامياً لا مُسكُ السُّوء راميا         |
| حراماً ولم أهبط من الأرض واديا            |
| ولم ألق في اللاقين حياً عانسا             |
| بذي البان لا يُشرين إلا غَواليا           |
| وعَشْر وعَشْرٌ نحوكم لي ورائيا            |
| وأعلاق وجدى باقيات كما هيا                |
| فلابد أن يَلقَى بشيسراً وناعسا            |
| طُلاً قاصراً عن غاية السرب وانيا          |
|                                           |
| كجَسُّ العذاري يختبرن الملاهيا            |
| كما التفت المطلوبُ يَخشِيَ الأعاديا       |
| غيداةً سيمعنا للتيفرق داعييا              |
| وقد أصبح الركبُ العراقي غاديا             |
| ولم أر يوم النفر أكثر باكيا               |
| دما در هوا د                              |

| أقبــول لركب رائحين : لعلكم                 | (\)           |
|---------------------------------------------|---------------|
| خذوا نظرة منى فَلاَقُوا بها الحمَى          | <b>(Y)</b>    |
| ومُسرُّوا على أبيسات حيُّ برامُسة           | (٣)           |
| عسدمت دوائي بالعسراق فسريما                 | (£)           |
| وقولوا لجيران على الخَيْف من منيّ           | (0)           |
| ومن حل ذاك الشُّعب بعدي وراشقت              | (%)           |
| ومن ورد الماء الذي كننت واردا               | (Y)           |
| فو الهفتني كم لي على الخيف شهقة             | <b>(A)</b>    |
| صَفًا العيش من بعدى لحيٌّ على النقا         | (4)           |
| فييا جبلَ الريَّان إن تَعْسَرُ منهمُ        | (1.)          |
| ويا قرب ما أنكرتُمُ العهدَ بَيْنَنا         | (۱۱)          |
| أأنكرتُمُ تسليدنا ليلة النُّقا              | (11)          |
| عشيةً جَاراني بعينيه شادنٌ                  | (۱۳)          |
| رمى مَقْتَلى من بين سجْفَى عَبيطَه          | (11)          |
| فيا ليتنَّى لم أعْلُ نَشْزُا إليكم          | (10)          |
| ولم أدر ما جَمْعُ وما جمرتاً مني            | (17)          |
| وياويحَ قلبي كيفَ زَايَدُتُ في مني          | ( <b>\Y</b> ) |
| ترحلتُ عنكمُ لي أمسامي نَظرةً               | (۱۸)          |
| ومنْ حَــذَر لا أســألُ الركبَ عنكُمُ       | (14)          |
| ومَّن يسأل الركبانَ عن كلُّ غائبُ           | (Y·)          |
| ومَمَا مُنفُزلُ أَدْمَاءُ تُزْجِي بِرَوْضَة | (۲۱)          |
| لها بَغَسَاتُ خلفُه تُزْعِجُ الحَشَى        | (44)          |
| يحسور إليسها بالبُخام فستنَثَّني            | (44)          |
| بأروع من ضمياءً قلباً ومهجةً                | (Y£)          |
| تُودُّعنُا مسا بين شَكُوى وعُسبُسرة         | (40)          |
| فلم أريوم النَّفْسر أكستُسر ضساحكا          | (۲٦)          |
|                                             |               |

# تجارب اليائيات ونموذج المعارضة (١) يائية الآسر وعبد يغوث

(1)

قريبة إلى النفس هذه الياء التي اختتمت بها القصائد كحرف روى لها ، في ظلال هذا الكم من التجارب المتشابهة ، ألأنها ياء « الأنا » في موقع المفعولية أو الإضافة ، في منطقة لا تحتمل إلا صدق تعبيرها عن صدى الواقع عليها ، وتستكمل بألف الإطلاق التي تزيد الصوت فيها ألما وتشبعه حنينا وحزنا ؟ ربما)

وربحا سمحت لنا قراء بعض من هذه التجارب بكشف مدى صدق الإجابة على هذا التساؤل ، وعندئذ تأتى الإجابة عليه شافية مقنعة إلى مدى بعيد ، فمع صورة التجربة الأولى نجد الشاعر الجاهلى اليمنى يهزم مع قومه ، ويجره سوء حظه لأن يقع أسيرا في صفوف أعدائه ، بعد أن كان قائدا لقومه « منحج » ، وبحاول الأسير أن يفدى نفسه ، ولكن أنّى له ذلك وقد تمادت « تميم » في حرصها عليه ، بل أبت إلا قتله «بالنعمان بن جساس» قتيلهم في يوم «الكلاب الثانى» ، وهو موضع أسر « عبد يغوث بن وقاص الحارثي » ، ولم يكن عبد يغوث قاتله ، ولكن تميما تنتهى بالرأى إلى إجماع الرغبة على قتله كفارس مذكور في قومه، وشاعر والميت بينهم ، وكانوا قد شدوا لسانه لئلا يقدم على هجائهم ، أو التعريض بهم ، أو رصد مثالبهم .

ولما أدرك الفارس الأسير أنه مقتول لامحالة ، طلب إليهم أن يطلقوا لسانه ، لعله يذم أصحابه عن تركوه وغدروا به ، أو لعله يرثى نفسه قبل موته ، وكما طلب منهم أن يختاروا له قتلة كرعة تليق بمكانته وفروسيته ، فأجابوه إلى رغبته ، وسقوه الخمر ، وقطعوا له عرقا يقال له الأكحل ، وتركوه ينزف حتى مات .

ويقال أنه نظم يائيته المشهورة وقد جَّهز للقتل ، فراح من خلالها يحكى قصة ألمه إزاء ما كان من قومه ، وقد تركوه حين هزموا ، ولو شاء الفرار لسهًل عليه أمره ، ولنجا من مأزق أسره ، ولكنه آثر الثبات من أجل حماية قومه ، فإذا به في موقف لا يُحسد عليه بين مهانة ومذلة يترجمها موقف نساء تميم منه ، وهن يهزأن به ، ويسخرن منه ، ويراودنه عن نفسه ، وليس أمامه من عزاء يسلى به نفسه إلا مشاهد من ماضيه العربق يفر اليها ، يتلس من

خلالها سلوته عن آلام واقعه ، ولذا راح يبني قصيدته بناءً تقريريا أقرب ما يكون إلى المباشرة منه إلى التصوير ، مما يعكس قريه من حس المرتجل ، ويترجم إدراكه رهبة الموقف ، وخضوعه للإيقاع السريع للأحداث بين هزيمة ، ثم أسر ، ثم رغبة في قتله ، وتجهيز له لأن يقتل ، ولذا يبدأ قصيدته بالنّهي عن اللوم الذي لا يجد له قيمة ، وكثيرا ما نأى بنفسه عن أن يلوم ، فما بالك به موضعا لهذا الملام ، وهو الذي ارتضى لنفسه الثبات حتى أسر ، وكان يمكنه الفرار والنجاة ولكنه لم يشأ .

ثم ينتقل إلى عرض قصة أسره ، ويعرض منها في لمح خاطف ليوم الكلاب ، ويذكر ثباته يومئذ ، ويكرر رفضه للفرار حين رأى الهزيمة أمرأ محققا له ولقومه ، بعدها يعيش مع قصة أسره بكل صورها الفنية الكئيبة ، مما يدفعه إلى معاودة ذكريات الماضى التي يغلب عليه فيها ذلك الأسى إزاء تصوير بطولاته ، وماكان من متعة في حياته ، لعله يخفف شيئاً من أحزانه وهو ينتظر الموت .

وهو يدير يائيته حول صيغة النهى المكررة والأمر ( ألا لا تلومانى ، فبلغن ، فأسجحوا ... ) وكأنه يطرحها على أكثر من مستوى نفسى ، فهو يرفض اللوم إباءً وأنفة ، ويطلب الإبلاغ حنيناً وشوقا إلى القوم والأرض ، ثم يطلب التيسير عليه ، وهو فى موقف يدعو إلى الإشفاق والرحمة به فيبدو ضعيفا مستسلما إلى حد واضح جلى .

وبتكرار هذه الأفعال يتكرر موقف والأناب في وضعها الانهزامي ( لاتلوماني ، مابيا ، ولا ليا ، مالومي ، شماليا ، نداماي ، لجتني ، لسانيا ، بي ، ماليا ، نسائيا ، ردائيا ، بنانيا ، رجاليا ، ناريا ) ولعل أداء الضمائر بهذه الصورة المتزاحمة يعكس جوهر ذلك البعد النفسي الذي يحسه الشاعر إزاء هزيمته وأسره معا ، فلم يشأ أن يتحدث عن ذاته (الفاعلة) ، إلا في سياق عتابه المرير لقومه ومؤاخذته إياهم ( ولكنني أحمى ذمار أبيكم ) ، وحين ينفي عن نفسه قتل فارس أعدائه (لم يكن من بوائيا ) . ثم يستجمع قوته حين يستعيد مشاهد فخره عبر الذاكرة ، فيعود إلى الماضي بإشراقة صوره ( كنت لبيقا ... وزعتها ، ركبت جوادا ، قلت كرى ، سبأت الزق ، قلت لأيسار صدق ... إلخ .

وكأن الشاعر يتحول بلغته تحولا بعيدا بين المشهديّن ، مشهد ماضيه وحريته وسيادته كقائد بارز وعلم مشهور في قومه ، وبين موقفه في أسره وقد فَقَد كل مقومات فروسيته ،

فتحُّرل بضمائره من الفاعلية إلى المفعولية ليعيش من خلالها تلك الأبعاد النفسية المتضاربة المتصارعة .

وإن كان يعود فيوجز قصته من خلال بلورة أخطر ما فيها حين يتوقف فى ثلاثة أبيات فقط عند ازدحام المشاهد ( ٨ - ١٠ ) ففيها يذكر ما كان من شد لسانه ، وأيضا ما كان حديثه إلى خصومه ، وهو يعرض طلبه منهم معاوداً ذكره أسره ، ومحاولا تبرئة نفسه من دم أخيهم ، ثم يطلب منهم مزيداً من الحرص والرأفة في قتله .

وفى زحام هذه الأحداث الغربية والمفزعة للشاعر لم ينس فخره بنفسه من خلال معاودة الذكريات ( ٢٠-١٥) ، وفيها يسجل حنينه إلى المكان ، كما عرضه فى الأبيات الأولى ( ٣ ، ٤ ) ، ومن خلال حديث الذكريات يكاد الشاعر يتوحّد مع الماضى ، لولا صحوة الحاضر وإلحاح آلامه على نفسه ، إذ يبدو هذا التوحد ظاهرا من خلال ما يصوره من ( نحر الجزود ، المطى ، الرحلة ، الشرب ، زعامة الندماء ، الخيل ، الرماح ، الأيسار ... ) ، وهل للفارس ما هر أفضل من مجمل تلك الذكريات ليكون سيدا فى قومه وموضعا لإعجابهم به ، والتفافهم حوله ؟

ويبدو موقفه من « الأنت» موزعا بين الفريقين ، بين قومه وخصومه ، فإذا ما تعلق الأمر بقومه بدا عاتبا عليهم وساخطا ، منذ تهديده لهم بعدم اللقاء (٣) ، إلى ما يرصده من مرارة العتاب في البيت الخامس ، وكذا من أسلوب المن عليهم بما قدمه لهم في البيت (٧) .

وعبر الأماكن والرفاق ، ومن خلال الندماء ورصيد الأسماء ، وذكر القوم وعمومية الحكم ، ونشر العتاب لطبقات قومه ، يتحرك الشاعر من هذه الزاوية في مقابل تصوير الفريق الآخر من خصومه ، وقد أخطأوا في حقه حين شدوا لسانه (٨) مما ترتب عليه تحذيره لهم (٩) ، وضيفه بسخرية نسائهم منه (١٢) ، إلى محاولته الانصراف عن كل هذا ، وتجاوز آلامه في محاولة للولوج إلى عالم الذكريات الماضية الذي يعتد به وبها -

ولم يشأ الشاعر الغارس أن يصرح بكيفية وقوعه فى الأسر ، ولم يسهل عليه أن يسمى نفسه أسيرا صراحة ، بقدر ما جاء الحديث لديه مضمنا فى لغة الأسير اليمانى مرة واحدة (١٢) ، وهو ما دفعه إلى رثاء النفس ، وعتاب القوم فى خط واحد .

فإذا ما جاء إلى عالم النساء طرح المفارقات ، وتبدت عنده الصور المتناقضة التى يضيق بها من تلك السخرية التى يلقاها من نساء خصومه ، وكيف راح يرفض الاستجابة لهن ، وكأن أولئك النسوة يذكرنه – مجرد تذكر أسباء قومه عن عرفن عنه فروسيته ومروءته وما اجتمع فيه من المثل العليا عما لاتراه نساء الأعداء ، وكأنه بذلك ينقذ كرامته الممتهنة يعرض تفصيل ذلك الماضى ثانية من خلال اصطناعه لغة حوارية مع المرأة في الأبيات ( ١٢ ، ١٢ ) .

ويبقى من سمات تجربته ما قصد إلى تكراره في الأبيات من ألفاظ دالة على طبيعة مواقفه من تكرار اللوم (٣ مرات) في البيت الأول ، ثم مرتين في البيت (٢) ، وأخرى سادسة في البيت (٥) ، وكذا تكرار الجميّ رهنا بفروسيته مرتين (٧) ، واللسان تعلقا بشاعريته مرتين ، وهو ما يعرضه في صور أخري ، على نحو ما أورده من رد أعجاز بعض الأبيات على صدورها في العدو (١٤) ، المطى (١٥، ٦) ، الجواد والخيل (٩) وهو تكرار يطرح بُعْداً كميا لذلك الحنين الذي يعيشه إزاء مشاهد الماضي ، وهوما يتأكد مرة أخري بما يذكره من أعلام لها إيقاع خاص في نفسه مثل (غبران) (حضرموت) في البيتين (٣،٤) ، إلى جانب تصوير نسبة « اليماني » الذي طالما اعتد به مراراً .

**(Y)** 

فإن شئنا التوقف عند البعد النفسى لدى الشاعر الأسير بدا لنا وقد تشبث بمكانته قائداً بين قومه حتى اكتشفنا دوره وشجاعته وفروسيته إلى جانب ارتباطه بأبناء طائفته من جنده وعشيرته وأصدقائه منذ استهلال القصيدة:

ألا لا تلوماني كفي اللوم ما بيسا فما لكما في اللوم خير ولا ليسسا

ويبقى لديه مؤكدا فى البعد النفسى أنه بدا شديد التشبث بمقومات الحياة ، وكأنما قصد إلى رفض فكرة الموت بصرامة وتحايل ظاهرين ، فإن بدا له شبح الموت ظاهراً فى عيون القوم أو فى حوارهم حوله نراه يحاول كسر حاجز الزمن عوداً إلى الماضى بحتراً الذكريات ، فهل إلى

عودتها من سبيل ؟! على الأقل هى تعزية للنفس عن ألم التجرية ، أو هى إغفاءة مؤقتة كفيلة بأن تنسيه ما يدبر له من أمر الموت ، وما قد ينتظره من مواجهة قطعية للمصير ، فهو التحايل على إبقاء الحياة إن أمكن ذلك ، وهو التشبث بصور الماضى من خلال ذكريات يرددها ، ربا أسهمت في التخفيف عنه نفسيا ، وربا أنقذته من مهانة الاستغراق الكامل في هول الخطب الذي أحاط به من كل جانب ، ومن تلك الرموز ما استوقفه من :

صحبة الرفاق / نحر المطايا / سبأ الزق / ضوء النار للأضياف / موقفه بين القيان يصدع الرداء ... الخ .

وكأنما قصد من وراء ذلك الإبانة عن موقفه الاجتماعي بين أقرانه وضيوفه ، ثم بين ندمائه وجواريه في زحام مجالس المنادمة بين عبث السكاري وعربدة المخمورين .

وتستبد به مشاهد الماضى من خلال هذه المستوى الفردى إلى مستوى آخر قَبَلَى حين يستعيد ذكريات حياته القبلية من خلال ما تستحضره الذاكرة الصوتية لديه من «نشيد الرعاء المعزبين المتاليا » على حد تصويره .

وكأنما بلور وجدانه من خلال وجدان جماعته التى انفصل عنها حين أسره خصومه ، وبقى له منها أن يتوحّد معها - فقط - عبر قياسات الماضى فحسب ، مما يدفعه إلى حزن وأسى غامر حين تلح على ذاكرته آلام لحظة الأسر ، وإن كان يتعزّى بعدم فراره منه ، ولو أراده لاستطاع ، ولكنه أبى ذلك ، فأنى له القرار وهو سيد القوم وقائدهم :

ولو شئت نجتُّني من الخيل نَهْ الله تَرَي خلفها الحُوُّ الجياد تواليــــا

وتتوزع مواقف الشاعر الأسير بين ذكريات ماضيه وآلام واقعه ، فلا يُجد أمامه من كل إلا ما يحزنه ويبكيه ، خاصة بعد أن وجد نفسه موطنا للسخرية ومجالا لاستهزاء السجانة به :

#### وتضحك منى شيخة عبشميــــة كأنْ لم تَرَنْ قبلي أسيراً بمانيــــا

وكأن هذه السخرية كانت دافعا آخر وراء فخره الفردى والقبلى معاً ، وكأنما أراد أن يسجل لها وللقوم أبعاد مكانته ، إن كانوا يجهلونها ، وكأنما راح يجد في البحث عن صيغة من صيغ التوازن الذاتي بين ألم المصاب والضعف وبين تمثل حالة القوة والسطوة ، تلك التي يستمدها من أعماق ذلك الماضي بكل ذكرياته ، حيث يتحول الفخر هنا إلى باب من ابواب

عزاء النفس ، وعندها تتناقض المواقف حتى من واقع نظرته للآخر على نحو ما تحكيه مواقفه من عالم المرأة موزعة بين زوجة الفارس :

وقد علمت عرسى مليكة أننسسى أنا اللبث معدوا على وعاديسسا

وبين صورة السجَّانة التي رأيناها تستوقفه ، وحتى بين جموع النساء من أهل الخيانة : وظلَّ نساء الحي حولي ركسسدا يراودن منى ما تريد نسائيسسا

وعبر تضاد هذه الصور يتجلّى تضاد عالم الشاعر صراعاً بين الماضى والحاضر ، مما يدفعه إلى قبول صيغة التفاوض مع القوم ، بدءا من محاولته تبرته نفسه من تهمة لاصلة له بها :

أمعشر تيم قد ملكتم فأسجح وا فإن أخاكم لم يكن من بوائي إلى محاولة إغرائهم بفك أسره وقبول فدائه:

فإن تقتلوني تقتلوا بي سيــــدا وإن تطلقوني تحربوني بماليـــــا

إلى طلبه منهم أن يفكوا لسائه :

أقول وقد شدوا لساني بنسعية أمعشر تيم أطلقوا من لسانيي

مع مراعاة ما يعكسه مثل هذا الموقف من خوف القبائل من كلمة الهجاء حتى في لحظة الموت ذاتها ، ألم يعرفوا أن جرح اللسان كجرح اليد » و أن « القول ينفذ لا تنفذ الإبر » كما صرح بعض القدماء في سياق أشعارهم (١) ، ولعل الأمر قد فرض نفسه حتى على البيئات النقدية إذا ما أخذنا بمقولة ابن رشيق من إباحة الفخر للشاعر الجاهل بنفسه دون سواه ( ليس لأحد أن يطرى نفسه وعدحها في غير منافرة إلا أن يكون شاعراً فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب عليه »(٢) .

ومن هنا كان حرص الشاعر على ذكر مناقبه حتى فى حالة الأسر ، وبيان قدرته على التأسى والتجلد ، ومواجهة لحظة الألم ، إلى جانب محاولة النجاة منها عبر ذكريات الوفاء الأسرى التى ربطته بقبيلته عبر ماضيه وحتى لحظة أسره .

<sup>(</sup>١) الأول شطر بيت لامرئ القيس ، والثاني شطر بيت للأخطل

<sup>(</sup>٢) العمدة ١/ ٢٥.

فإن شننا نأمل خصوصية أداء الشاعر هنا بين شعراء عصره بدا لنا وكأنما استطاع أن يسمو بنفسه فوق الحدث المرير الذي عاشه ، فبد ا صادقا في أدائه عبر ماضيه وحاضره معا ، إذ لم يمنعه إحساسه بقرب الموت من أن يصدق في التعبير عن لحظة المواجهة في تفاعلها مع لحظة التذكر في آن واحد ، وكأن الذاكرة لديه تظل فاعلة عبر الانجاهين : اتجاه المفاوض المرن حين يتحايل ويراوغ ، واتجاه الفارس البطل الذي لا يتوانى عن جمع معالم بطولته من خلال شريط الذكريات ، وبينهما يصر على طرح تناقضات عواطفه من خلال صيغ تعبيرية متوازنة تكشف عن أعماق حالته النفسية في كلً مما يكشف عن أمرين :

أولهما : طبيعة معايشته الحقيقية للحدث وصدوره عنه بهذا العمق من خلال صوره وتقاريره .

ثانيهما: ربط مقرمات البناء الفنى للقصيدة بتلك الدفقة الانفعالية الدالة على دافعه النفسي في هذه المنطقة المتاحة من مناطق الرثاء.

صحيح أن لقصيدة الرثاء موقعاً خاصا على المستوى الانفعالى باعتبارها لحظة صدق متميزة إذا أخذنا بما جاء في المرويات حين قيل لأعرابي: مابال المراثي أجود أشعاركم، قال لأنا نقول وأكبادنا تحترق (١).

ولكنها تبدو هنا أشد ما تكون صدقاً فهى لحظة لمراجعة تاريخ النفس، وهى مقارنات بين ماض وحاضر تتلاقى بينهما العناصر الدرامية ، وتتكشف من خلالهما جوانب الصدق ، عما يجعل القصيدة وحدة فنية متكاملة لاتعرف التمزق ولا انفصام الأجزاء ولا تباعد الصور كما عهدنا في غير هذا الموضوع ؛ ذلك أن القصيدة قد صدرت عن وحدة انفعالية ووحدة زمانية وأخرى مكانية ، فلم يشأ الشاعر تمزيقها بقدر ما قصد إلى تجميع وحداتها فبدت واضحة الفكرة ، متكاملة النسج ، موحدة البناء بما يشيع فيها من توجد نفسى ومباشرة ، إلى جانب الحضور الذهني للماضي مع الحاضر في توجد آخر بدا شديد التمايز والظهور .

وبذا تبدو الصور الكلية للنص أشد ارتباطا بحالة الشاعر في موقف الأسر، عما قد

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢/ ٣٢٠ .

يدفع إلى استعانته بمعجم الموت والقير أو ما يتعلق بهما من بكاء ونحيب ، ولكنه أنف من توظيف هذا المعجم فأبى إلا أن يستمر في معجم الفروسية ، وربا كان قاصداً من وراء ذلك إلى مقاومة فكرة الموت من أعماقه ، فأراد إزاحتها من معجمه اللفظى والتصويرى ، وربا تمثّى إراحتها من عالمه إن استطاع ، فشغله فخره بنفسه وغلب على منطقة ضمير المتكلم ، وكأغا أراد إثبات بقاء الذات المفردة شامخة حتى الرمق الأخير دون أن يتجاهل دورها الفاعل ، حتى وإن عاد قفزا إلى الماضى ، ثم تردى أمام آلام الحاضر ، ففى كل تظل الذات بارزة من خلال أداء لفظي مباشر يتسم بالوضوح والسهولة ، دوغا قصد إلى إغراب أو وحشية أو تكثيف مفردات غامضة ، فهى الحقيقة ناصعة أمام عينى الشاعر بما لايستوجب غموضا ولا تكثيف مفردات غامضة ، فهى الحقيقة ناصعة أمام عينى الشاعر بما للقصيدة ذلك التوحد إلى اغراقاً ، ولا حتى تعددًا في وحدات النص الفنية ، مما أضفى عل القصيدة ذلك التوحد العضوى والموضوعى بشكل متميز لا يحتاج إبانة ولا مزيد تعليق أو إطالة توقّف.

### (٢) رثاء الآخر (الخنساء)

(1)

وفيه تتحرك الخنساء عبر ثلاثة مستويات ، مستوى الرؤية الكثيبة والرغبة في إخبار نذير الصباح بكآبه التجربة وطبيعة معاناتها الإنسانية من جراء فَقْد أخويها ، ثم مستوى الألم والحزن الذي ترتب على السابق من ضخامة حجم الرزء الذي حُقَّ له أن يورثها بكاء لا ينتهى ، ثم ترجمة الحقيقة المرة في فقدان الأخ موضوع المرثية كمبرر للمستويين السابقين .

وعلى ما تحمله كلتا المقطوعتين من دلالات ضيق النفس الشعرى ، وكآبة النفس البشرية ، ومحاولة رصد التجربة فى إطار خاص من تلك السرعة الفنية الواضحة ، تظل دالة على تكدّس هذا المعجم البكائى الذي تذبعه عنها الأبيات ( ٢ ، ٣ ، ٥ ) ففيها الرزء بفقدان الفتية ووراثة ذلك البكاء اللامتناهي ، وسماع النائحات ، وفقدان الأخ ، والتصريح بمعاودة البكاء وقد مزج بالحنين الدائم إلى الفقيد بشكل لا يبشر بإمكانية السلو أو النسيان .

ومع انتشار معجم البكاء وأصوات النواح ، ومع العجز عن التسلى و العزاء نجد التكرار المتعمد لتصوير ذلك البكاء مرة أخري في البيت الخامس ، حين تتعجب الشاعرة من أمر من يلومها على بكائها على أخ لو سبقته إلى الموت لاستراحت ، ولكان هو نفسه فريسه أحدًّ أنواع البكاء وأشدها مرارة على نفوس البشر .

وتكاد الشاعرة تتوحَّد مع موضوع تجربتها من زاوية أخيها من ناحية ، ثم من زاوية المرت من ناحية ، ثم من زاوية المرت من ناحية أخرى ، وكأنها رأت الحياة وقد استحالت عَدَما ، ولم يبق أمامها إلا أن تتوحَّد حتى مع ذلك العدم ، فكان المرت أفضل لها من أن تعيش بعد فقيدها :

كصخر بن عمرو خير من قد علمته وكيف أرجى العيش ضلٌّ ضلاليا

ومع هذا الترحد الذي تتمناه الشاعرة ، تظل تردد تلك الأعلام القبلية لعلها تجد بقية من عزاء من خلال بقايا شريط الذكريات أيضا ، فتذكر اتساع مكانة أخيها بين تلك الأعلام البارزة في قيس ، وزيد ، وعامر ، وغسان (٦) ، وكأنها من خلال تلك الصيغ راحت تفاخر بالماضي ، ساعية إلى تأبين أخيها من خلاله ، في مقابل ذلك الاستسلام الحتمى للموت، والانهزام أمام قدريته مما يدخل ضمن النسيج العام لفن المرثية في صورتها الإنسانية المطلقة .

وعلى هذا النهج تأتى تجربة الخنساء مكررة فى رثاء أخريها صخر ومعاوية ، وربا بدت أشد عنفا فى قصائدها التى جمعت بينهما فيها ، إذ الخطب لديها يتحول إلى خطبين معا ، وعندها يتحول الحزن على الفقيد إلى فقيدين ، فتبدأ مقطوعتها الثانية بشكوى الدهر ، وكأنها تعتب عليه عتاب مرارة الراثى المنهزم ، على تلك اللغة التى عُرفت عن أبى ذؤيب الهذلى إزاء قسوة الدهر والمنية معا ، خاصة إذا اتحدا على الإنسان الضعيف فأفقداه ما بقى من حوله :

### أمن المنون ورَيْبها تتوجــــع والدهر ليس بمُعْتبٍ من يَجْـــزَعُ؟

ومن شكوى الدهر تستسلم الشاعرة تماما لأحزائها ، وتترجمها فى صيغ بكائها وتصوير حجم مأساتها ، وإن أدركت أن جدوى البكاء غير واردة ولا هى متخيلة أو متوقعة ، ولكنه الإلحاح والاضطرار أمام الإدراك لعدم تلك الجدوى ، خضوعاً لحيرتها وصدوراً عن قزقها وانهيارها ، فهل بقى لها من شئ تستطيع التسلى به ، وهو ماراحت تردده فى البيتين ( ٢ ، ٥ ) ، وبعدها راحت تلح فى خطابها للفقيد ، لتنتقى من الألفاظ ما يناسب موقفها منه : بين بكاء ، وأسى ، ومبت ، وقبر ، وثاو عير بيت واحد .

ثم تتبع هذا كله بما نرمى إليه من التخفّف من تلك الأحزان ، أو محاولة التعزّى عن فقيدها بصيغ دعائية ، كأغا قصدت إلى تكررها أربع مرات فى الأبيات (٣،٤،٢) ، دون أن تنسى مزج الدعاء بتأبين المرثينين فى تصوير طيب عهدهما ، وماكان لهما من طيب الفعال والجود والشجاعة ، وكأنها تبرر بذلك لاستمرارية بكائها عليهما الدهر كله ، وهى استمرارية تصورها متألمة ، خاصة حين تنقض ما عرضته من إدراك مؤكد لعدم جدوى البقاء ، وإن كانت تصر عليه ، إد ربما كشف شيئا من حنينها (ماحنٌ والهٌ) ، وهى استمرارية لن تعرف لها نهاية ، و إن بدت على يقين من أن بكاها سيظل رأسيا رسو الجبال ، ثابتاً ثبات الأشياء والحقائق التي لا تعرف مدخلا إلى طريق الخلاص ، بل لعلها لا تريد ذلك الجلاص أصلا ، لأنها إنما تتوحد أيضا مع تجربة الحزن التي يعكسها منطق هذا الرثاء ، فلا تكاد تحيد عنه ، ولا هي تتجنبه حتى قوت .

وعلى هذه الصورة راحت الخنساء تطُّوع معجمها الرثائي انطلاقا من أعماق أحزانها ، وازدحام نفسها بمشاهد الأسى والكآبة من خلال استجابتها العقوية لإيقاع الحدث ، فلم تشأ أن

تطيل ، على الرغم من قدوتها - فنيًا - على ذلك ، على نحو ما نجده من طوال الرثائيات فى ديوانها مما قد يتجاوز خمسة وثلاثين بيتا ، على نحو ماجاء فى رائيتها المشهورة ومطلعها :

قذى بعينك أم بالعَيْن عـــــوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الــدارُ ؟

ومن ثم يبدو الاحتكام إلى الإطالة أو القصر ، أو تصوير التجربة فى ظلال قصيدة أو مقطوعة أمراً محيراً إزاء صدق الموقف ، وتدفق الانفعال فى مرثيات الشاعرة ، أو لدى غيرها من شعراء الرثاء بوجه عام .

**(Y)** 

فإن شئنا تحديد نقاط التلاقى وطبيعة المشابه بين مرثية الخنساء لأخريها وبين مرثية عبد يغوث لنفسه فى قصة أسرة تراءت لنا الأبعاد الزمانية جامعاً بين المواقف حين توزع بين ألم الواقع وذكريات الماضى ، وكأنه وسيلة للولوج إلى عمق التنجرية ، وهو فى شكل آخر صورة من التغلب على الحاضر - مؤقتا - من خلال عالم الذكرى ، وما أحسب هذه الرؤية إلا قاسماً مشتركا بين شعراء الرثاء بعامة .

وربما ظلت صيغ التلاقى واردة فى مساق الشكل الفنى ، وإن اختلفت مستويات الإطالة ، مما يظل قادرا على اصطناع تشابه الإيقاع الصوتى بين الشاعر والشاعرة بدءا من التكرار الصوتى الدال على الحزن والكاشف عن عمقة واستمراريته مما يشيع بين أبيات النصن .

كما يبقى الوفاء والصدق رابطا بين التجربتَيْن وإن توجهت الأولى إلى حديث محوره الذات والثانية إلى حديث حول الآخر ، ولكنه من خلال آلام الذات واجترار أحزانها ، عا يعمق تلك الأبعاد الذاتية ، ويؤكد منطق الصدق في أى من صيغهما الباكية .

وتظل للخنساء خصوصية المرأة الراثية التى تعانى وبلات النفس، وتقاسى الكابة تجاه الفقيدين، مما جعلها حائرة قلقة حتى فى أدائها اللفظى موزّعا بين صوت النائحات وبين البحث عن عزاء النفس فى مقابل اليقين بفقد الأخ، وبين تذكر ماضى الفقيد وبين إمكانية استمرارية العيش وتقبل الحياة، وبين البكاء أملاً فى التعزى وتخفيف وقع المأساة، وبين إدراكها انعدام قيمته أمام فداحة الخطب الذى ألم بها. ومن هنا كان منطق الجمع لديها بين

صيغ الدعاء وحدَّة البكاء مكملا لأطراف المواقف المقرونة بهذا الاضطراب الانفعالي .

ويكفى لخصوصية تجربة الخنساء تخصص ديوانها فى فن المرثية الذى تعهدته بالمسلك النسائى الدال على حزن صاحبته كلما رثت ، فهي آلام النفس المطوية على الحزن من قبل أخت طال بكاؤها بين نحيب وشق الجيوب ولطم الخدود ، مما تحولت عنه بشكل واضع مع خير استشهاد أبنائها بعد ذلك فى الإسلام ، فهدأت نفساً ، وتقبلت الأخبار قبولا حسنا داعية ربها أن يجمعها بهم فى مستقر رحمته .

وربا ظل مُيزًا لمراثى الخنساء انشغالها الدائم بالموت والقبر والبكاء ، بحكم عجزها عن السيطرة على مشاعرها ، وقد خلت دنياها من أُخوينها ، على عكس ما رأيناه عند عبد يغوث من امتداد حبل الأمل في بقية حياة ، أو حتى من مقاومة فكرة الموت ذاتها انطلاقا من عدم رغبته في التنازل – تحت أي من الضغوط – عن فروسيته وبطولاته المطلقة .

وتتوج المشابه من خلال الاستعانة باللغة التقريرية المباشرة علي مافيها من وضوح وسهولة ، على الرغم من جاهلية العصر ، وميل شعرائه إلى الغريب البدوى الذى خلت منه تلك المراثي بصورة واضحة .

وإذا كانت الوحدة الموضوعية والعضوية قد ظهرت في قصيدة عبد يغوث فمن باب أولى أن تسيطر على مقطوعات الخنساء بعامة ، إذ التجربة لديها قمل وحدة انفعالية غير قابلة للتجزئة ولا التضاد ، فالنفس الشعرى مكتف كثافة كمية الحزن التي عاشتها ، فلم تتجاوز مساحتها في صياغة أي من المقطوعتين ، وهو ما ينسحب – بدوره – على قصائدها الرثائية أيضا ، كما يبقى ضمير المتكلم وقد شاع بين أبيات القصيدة والمقطوعتين كاشفا عن إحساس الشاعرة بحجم مأساتها فبدا دليل الألم والحسرة ، مما أكسب القصائد غنائية حزينة قائمة التقى فيها إحساس الألم بعالم البطولة وكشف عن الانقسام على النفس انفعاليا بين الماضى والحاضر ، ولعله جاء – على مستوى الشكل – أساساً للجمع بين اليائيات في سياق تلك البكائيات الرثائية على وجه التخصيص .

### (٣) رثائية النفس ( مالك بن الريب )

(1)

وتأتى يائية مالك بن الريب غوذجا متميزا في إطار التعامل مع الذات على المستوى الرثائي ، حين تحس آلامها ، وتجتر أحزانها ، تستشعر غربتها البعيدة النائية التي تخشى فيها من اللانهائية والعدم بعيدا عن أرضه ورفاقه ، فإذا بالشاعر يتألم نفسيا إزاء غربته ، فيشتد حنينه إلى أهله ووطنه ، وكأن تاريخ الصعلكة قد سقط من حياته ، فلم يعد يركن لهذا النمط من الحياة ، ولا هو يدين له بصورة من ولاء ، وقد عاشه دهراً كافيا لأن يظل متعلقا به ، فإذا به ينصرف ببقايا فروسيته إلى عالم الجهاد ، ويدخل في صفوف الفاتحين من المسلمين بعد توبته ، ويعتزل اللصوصية وقطع الطريق ، ويحسب جنديا غازيا ضمن كتائب الغزو التي قادها سعيد بن عثمان بن عفان والى معاوية على خراسان .

وإذا عالك ينخرط نفسيا في تلك الصفوف الفاتحة ، فلا تتزعزع فيها نفسه ، ولم يتردد ولم يبد ندما ، بل وقف موقفاً صلبا ، لم يحد عنه بدليل ما سجله له التاريخ من مشاركته مع سعيد غزو (الصغد) و ( سمرقند ) ، بل يخبرنا الطبري(١١) بموقفه من سعيد حين رآه مالك وقد كاد يتخاذل في مجابهة الصغد ، وخشى أن يركن إلى الراحة ، أو يؤثر الصلح على الفتح فغضب مالك من سياسته ، وعبر عن موقفه وغضبه صراحة ، حيث راح يحرضه على ضرورة الجهاد رغم جهله بأبعاد المواقف السياسية :

من الجين حتى خفت أن تَتَنُّصــــرا مازلت بالصغد ترعد واقفــــــا وما كان في عثمان شئ علمتـــه سوى نسله في رهطه حين أدبـــرا

فلم يعبأ به سعيد ، وظل يسالم الصغد ويساومهم ، فأعاد مالك توجيه اتهامه إليه بقلة الفضل والخير ، لعله يحمسه ليحارب الصغد ويحتل بلادهم ، وراح يزيد من حماسه فيذكره بانتصاراته السابقة ، في يوم (طاس) ، و( يوم النهر ) ، وقد حضرهما مالك معه ، وانتصر مع القوم على أعدائهم ويومها قال:

يقول خير أمير كنت أتبعــــــه أم ليس يرجو إذا ما الخيل شُمصهـــا

أليس يرهبني أم ليس يرجونـــــي وقع الأسنة عطفي حين يدعونسي لا تحسينا نسينا من تقادم...... وما «بطاس» ويوم «النهر» ذا الطين ويقال أن تحريضه هذا ترك أثره النفسى فى مسلك سعيد ، حتى هاجم الصغد ، وانتصر عليهم ، واقتحم مدينتهم ، وحقق النصر لجيشه .

وتظل هذه الرواية والشعر معها شاهدين على امتداد فروسية مالك التى لم تتزعزع فى نفسه ، إلى أن تعددت الروايات ، واختلفت الأخبار حول وفاته ، فمنها ما انتهى إلى أنه مرض فى مرو بخراسان ، قبل رحيل سعيد ، وكان هذا مرض الموت ، ومنها ما ذهب إلى أنه مات لديغا فى طريق العودة إذ أراد مرة أن يلبس خفه فلدغته حية كانت مختبئة فى الخف فمات بسبب من لدغتها (١) .

ومنها أيضا ما يصور موته بسبب مرض ألمَّ به بعد تجاوزه مدينة مرو ، فاضطر سعيد أن يخلف عليه رجليَّن لتمريضه ، وألقيام بأمره رجاء أن يُشفى ، فيلحقاه بالركب ، لكن الأجل وافاه فدفناه هناك<sup>(۱)</sup> ومن هذه الأخبار أيضا ما يحكى أنه مات شهيدا في إحدى معاركه في صفوف الجيش الإسلامي حيث أصيب بطعنة قاتلة<sup>(۲)</sup>.

وأيا كانت صورة موته فقد أقدم الرجل على رثاء نفسه بعيدا عن وطنه ، وكأنه أحس أنه سيموت غريبا لا محالة ، فراح يعرض موقفه النفسى على هذه الدرجة من التكامل ، ابتداء من تصوير شوقه وحنينه إلى ذويه ووطنه ، وعرض سبب فراقه لهم ، ليقف عند مشاهد التذكر والبكاء ، ومعاناة الواقع الأليم في صيغ من المناجاة الحزينة ، وبين هذه اللوحات يفسح لنفسه مجالا لتأمل مكانة الذات من زاوية الفخر بها ، والاعتزاز بمكانتها عوداً إلى ماضى الذكريات ، ولكن الصور – في مجملها – تكاد تذهب في تصوير أسفه على موته في غربته ، إذ لم يجد مجالا للتعزي إلا بالفرار المؤقت إلى عالم تلك الذكريات من ناحية ، وما صنعه من صيغ شعرية أعدها لتكون رسالته الأخيرة التي يبعث بها إلى أمه وذويه من ناحية أخرى .

وهو يستهل قصيدته على لغة التمنى التي تعكس تجربة الحنين بدايةً كما كان يعيشها ويعاني مرارتها ،ولذا يبنى صورته على أساس من مقومات المواطنة التي استحسن فيها ترديد كلمة ( الغضا ) الدالة على أشجار صحراء وطنه ، فراح يكررها ست مرات في الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة ، وإلى جانب الغضا لا نكاد نرى لديه تركيزا في هذه الأبيات إلا على تكرار لغة التمني أيضا (ليت شعرى ، ليت الغضا ، وليت الغضا ، لو دنا الغضا ) لو دنا الغضا )

وكأنه يستنفد وسائل ذلك التمنى على اختلاف صورها ، ومعها تزداد لفة المنين عمقا من خلال هذا الربط بين الفضا والإبل ، ثم الغضا والركب ، والغضا وليالى الرحيل ، ثم أهل الغضا ، وأمنية المزار ، وأمل اللقاء ، وكأنه يحاول جاهدا أن يبحث عن وسيلة يتعزى بها ، لعله يتجاوز تلك الذكريات فيستعين بندائه للرفيق ، ربما يخفف عنه شيئا من محنته ، فيطلب منه مسامرته أيضاً ، حول الغضا وأهله ، إذ أيقن أنه لا عودة إليه ، فالأفضل له أن يقتصر منه على عالم الأمنية التي يتمناها ، ويبقى له أن يصورها ، ثم ينصرف من أغلى متلكاته ، من الغضا وعلاقاته ، إلى موقف يبدو أكثر اعتزازاً به ، يعكسه ذلك التحول الجوهري في حياته من عالم الصعلوك إلى عالم المجاهد الإسلامي الذي لاتراه إلا غازيا وفاتحا مناضلا ، وكأنه يوظف البيت الخامس فاصلا بين عهدين ، بما يرمي إليه من مفارقات تبدو غاية في الطرافة ، وتظل لها دلالتها النفسية العميقة ، إذ يستمر في حواره حول الأرض ، غاية في الطرافة ، وتظل لها دلالتها النفسية العميقة ، إنها هناك أرض يبغضها بغضه لأهلها ، ولا يحمل لها في نفسه نظيرا لما عرضه في الأبيات الأولى على الإطلاق ، بل يراها أرضا للأعادى ، وهو ما يكفي لتصوير بغضه لها ولن فوقها من البشر ، فقد أصبح فيها غازيا بعد أن كان عنها بعيدا نائيا ، ووقتئذ كان في مأمن من إمكانية لحاق الموت به في خضم تلك الغربة النائبة .

وكأنه حين يتلقى صدمة الكره هذه يحاول منها فراراً ، فيسارع إلى العودة إلى ذكريات وطنه وأهله وصحبته ورفاق صباه ، وكأنه لا يستطيع أن يعيش دون تلك الذكريات ، وليس أمامه من متنفس سوى تلك الزفرة التي تترجم مستوى الألم لديه ، هى زفرة انتزعته من واقعه المرير إلى ذكريات أشد مرارة تتعلق بمشهد ابنته ، وقد أدركت خطر رحلته ، وطولها ، إذ راحت تتعلق به خوفا على مصيرها من البُتم المنتظر ، عندئذ يعود إلى ذكر خراسان التي يزداد لها بغضا ، وقد كان بالفعل بمنأى عنها ، وهي تمثل بالنسبة إليه الآن بؤرة صراع نفسى خطير ، إذ يردد ذكرها بما يجلّى ذلك البغض الذي ذكره قبل ذلك حين كني عنها بأرض عن الأعادى ، ولكنها الآن تمتل خطرا عليه ، ففيها سيكون موته ، ومنها سيكون الفراق الأبدى له عن ابنته وبقية أهله .

وكأنى به لا يريد الاستسلام لأزمة المفارقات المتوالية على هذا النحو ، إذ سرعان ما يعود إلى ذكر وطنه ، وكأنه يعود إلى استحسان ما صنعه حين تحول إلى مجاهد يستغني عن

كل شئ فى سبيل توكيد توبته التى تمثلت فى سياق هذا النمط من الجهاد المقدس ، ولكن شريط الذكريات يظل يداعب ذاكرته بما فيه من بواعث الحنين والألم ، وتزداد لديه الحيرة ويشتد القلق أمام رصيد ذوي القربى من أنصرف وغادرهم من أبنائه وبناته ووالدته وزوجته ، حيث يترك كل هؤلاء إلى طريق اللاعودة ( ٩ - ١٤ ) .

وتمتد أحاديث المفارقات لديه عبر الأبيات (٦ - ١١) ليعود إلى تسجيل ضرب آخر من ضروب الحنين يشدُّه إلى أدواته القتالية بعنف ، حتى كاد يتوحد معها بين سيف ورمح وفرس ( ١٥٤ - ١٧ ) ، وهو توُّحد قديم ربما سبقه إليه فرسان الجاهلية ، وربما ورد واضحا لدى صعاليكها ، ليرصد الشاعر امتداده عبر حركة الجهاد ، ولكن بشكل مختلف ومتميز ، وكأنه يلح على استكمال عناصر لوحة الحنين في صورتها المتعلقة بالوطن ، أو ما تعلق منها بالأهل والرفاق ، أو ما ظل منها مرتبطا بأدوات القتال ، ليأتي كل هذا مجسدا أمام إحساسه بلحظة الموت التي يرتقبها ، وهي لوحة تتعدد جزئياتها بين مشهد الوفاة ، وبين جثة الميت ، ومشهد القبر في قفر من الأرض ، ثم حتمية القضاء التي لا مناص من تقبلها ( ١٨ ، ١٨ ) ، وعندها يستطرد في اجترار رموز المواطنة ، فيسجل منها ما يبغضه ، فإذا المنية تأتيه عند (مرو) وعندئذ يفقد كل رؤاه لصور الماضي ، وتتقلص لديه مشاهد البطولة ، ليبدو أمامها هزيلا ضعيفا يستعين بالرفاق ، لا كما كان من قبل في موقفه من الطعن والقتال ، ولكنه يحشهم على أن يرفعوه ، لعله يرى شيئا من بقايا حلمه ، بل لعله يرى قرينة من قرائن وطنه جسُّدها في نجم « سهيل » الذي يظهر في سماء بلاد اليمن ، وبذا تبدو استعانة الشاعر بالرفيق ذات دلالة نفسية مؤكدة هنا ، بل تبدو الدلالة خاصة لأنها وليدة موقف خاص، أساسه تداخل انفعالات القلق والاضطراب والحيرة ، والإشفاق على النفس ، وشدة الحنين إلى الأهل ، والاستسلام التام للقضاء ، والخضوع للرفاق ، وهي مشاعر تبدو متداخلة ومعقدة تعقيد اللحظة التي يصورها الشاعر ، ومنها يحاول الخلاص المؤقت لعله يتجاوز زمنه ، أو لعله يحطم جانبا من حاجزه عوداً إلى الأمنيات وحديث الذكريات ، فإذا هو يستشرف من مشاهد ماضيه يوم أن كان غازيا شرساً يجيد الكر ولا يعرف الفرار ، فإذا ما أدبرت الخيل وفرسانها كان مقداما في ميادين قتاله ، ينجد من يستغيث به ، وكان يجمع في عالم فروسيته من الصفات الإنسانية ما يعجز عن الإلمام بها غيره ، إذ عرف بكرمه ، ونزاهة لسانه وعفة نفسه ، وصبره في القتال ، وبروز مكانته بين قومه في كل المواقف ، وهو ما وجده من متعة الفارس فى ملاقاه خصومه والنيل منهم ، ومواجهة الضربات وتوجيهها ، وتصوير الصعنات التي ربما نالت من جسده ، ولكنها ظلت عاجرة عن النيل من نفسه فى أى من المواقف القتالية الدامية .

وتتبلور لديه مقومات هذه اللوحة في إطار الذكريات الحربية وغير الحربية في حوالي خمسة أبيات ( ٢٧ - ٣١ ) ، بعدها يستطرد ثانية عودًا إلى الرفيقين ، يستعين بهما علي عسير أمره ، إذ يطلب منهما أن ينعياه إلى أهله ، وأن يترصدا الأهل في أشد أماكن الزحام لديهم ( بئر الشبيك ) لينقلا إليهم خبر الفقد الذي أحاط به ثم أصابه ، وعندئذ يستثير الرفاق لمزيد من الإشفاق عليه ، وهو يتصور نقل هذا الإشفاق إلى كل من يعرفه ، وتزداد لديه هو نفسه حدة ذلك الإشفاق على الذات ، حين يتحول إلى جثة في قفر من الأرض ، حيث لا حياة ولارفاق ، إلا رياح قلأ الأجواء صخبا وغبارا ، وتزيد قبره طمسا واختفاء مع توالي الأيام ومرور الليالي ، وهو يطلب إليهما ضرورة إبلاغ الخبر لكل من يعرفه بدءا من وحش الصحراء الذي كان له رفيقا منذ صعلكته ، وانتهاء بربات الخدور من النساء ، لعلهن ينتحبن عليه ، ويزداد بكاؤهن من جراء فراقه ، ولا ينسى أن يعزي نفسه بأن يترك لأهله ميراثاً يكفي بطولاته أو نسبان ذكرياتهم معه .

ولديه يزداد هذا العزاء في أن يجد من بعده أهلا له يبكونه ويرثونه ، بعد أن سجل حسرته مراراً إزاء مواجهة لحظة الموت حين تأتيه بعيدا عنهم ، فهناك مظنة ألا يجد له باكيا إلا سيفه ورمحه . وهنا يعتمد على تصوير مفارقات نفسية عنيفة تبلورها لحظة الاغتراب الكامل مع مواجهة المنية ، وفي إبلاغ الخبر بعد وفاته ، لتزداد عليه الرحمات وتلهج الألسنة له بالدعاء .

وعلى عادته فى الاستطراد الذى يعد أساساً فنيا فى بنية هذه القصيدة يعود الشاعر ألى حديث آخر محوره الموت ، وأثره فى ميراث الأحياء ( ٣٥ – ٣٨ ) ، فقد ترك للأهل ميراثا يصيبونه من بعده ، وهم يصطرعون مع أنفسهم ، ولو كان الأمر بأيديهم ما اختاروا أبدا فراقه الذى أزهق نفسه كلما ضاقت به صدورهم ، ولم يبق لهم إلا جل ماله الذى جمعه من صعلكته أو من جهاده فى سلك الفاتحين .

وعندئذ تشتد لهفته ، وتزداد حسرته إزاء ما ينتظر ه في هذا الغد القاتم وهو يدفن ، فلا تكاد تبين له بين الرفاق طبيعة الوفاء من طبيعة الغدر ، أو الرغبة الجارفة في الانصراف من القبور إلى الدنيا ، إنها الرغبة في البقاء بعيدا عن وحشة القبر التي عليه أن يواجهها فريدا وحيدا ، وهي وحشة يتقمص فيه الشاعر شخصية الميّت . وهو لايريد أن يتجاوزها إلا بقدار ، فيستطرد مرة أخري في تصوير جديد لمشاهد الذكريات ( ٣٩-٣٤ ) ، وتتسع مجالات الذكريات لديه وتتناثر بين مشاهد : الرحي ، أسماء المواضع في بادية بلاده ، أناس من قومه وأهله ، نساء من قبيلته ، الإبل الصلبة سريعة العدو ، ورائحة الأقحوان ، والخزامي ، جماعات الركبان وهي تجوب الصحراء ، وهي ذكريات تبدو عامة حين تتعلق بالوطن ، ومالليب العيش ، ووسائل المتعة في هذا الوطن ، وهو ما يضيق دائرته وحدوده حين تشده دائرة الذكري ثانية إلى منطقة الأهل ( ٤٤-٤٦ ) فينذكر أمه ، ويصور كيف سيكون بكاؤها عليه ، ويتصور مدى حسرتها على فقده بعيداً عنها ، ولذا يدعوها إلى زيارة قبره والده إلى خروجه عبر هذا الغزو ولقائه للموت ، وكأنه يريد أن يزيد من همومها ، فسند مولده إلى خروجه عبر هذا الغزو ولقائه للموت ، وكأنه يريد أن يزيد من همومها ، واستثارة شديد حزنها بزيارة قبره ، وقد لقّه التراب من كل جانب ، وأصبح جسده رهينا لظلمة ذلك القبر ، عاجزاً عن تجاوزه مرة أخرى إلى الدنيا وعالم الأحياء .

وهى رسالة يوسع الشاعر من دائرتها لتشمل أسرته كلها ، ثم تمتد إلى قومه جميعا ، حيث كاد يجعل مضمونها ذلك الوداع الأبدى إلى غير رجعة ، بما يحمله من علامات الحزن وصور البكاء المتوقع ، ولذا يعاوده الاستطراد إلى مخاطبة الرفيق لإبلاغ بنى مالك والريب أنه لا لقاء بعد هذا النبأ الختامى ( ٤٨ - ٥٥ ) ، وهو نبأ يغلقه ثانية أو ثالثة أو رابعة بذلك الحنين إلى مقومات الوطن فى لحظة حزن بين أكباد يتصور أنها ستفلق ، وبكاء يتردد إلى غير نهاية ، وهو بكاء تزداد خصوصيته حين يرتهن بأقرب الناس إليه من نساء أسرته ، من أمه وخالته ، وبناته ، وزوجته ، ولكنه يجد بقايا عزاء فى ثنائه على كل هؤلاء ، إلى جانب ثنائه على وطئه الذى لم يعرف له فى نفسه بغضا ، ولا فى صدره ضيقا فى أى من الأوقات .

وتبدو خصوصية التجربة واضحة في القصيدة سواء ما يبرز فيها من قضايا الصعلكة ، أو ما يغلب عليها من الطابع القصصي المتقطع ، مما يتبلور في موقف الشاعر كبطل جبار شرس ، ثم ذلك البطل الضعيف المهزول أمام لوحة الموت ، وهو أيضا ذلك البطل الباكي

الحزين حين يرثى نفسه أو يحن إلى أهله ، ومن حوله أبطال آخرون من الرفاق ، أو من أدواته القتالية ، أو ممن يتمنى أن ينقلوا عنه رسائله ويساركونه أحزانه مع القوم ، وهو إيقاع قصصى يزيده عمقا استعانته بتحريك الحدث من خلالهم ، وهو تحريك يبدو غاية فى الخصوصية حين يظل محكوما بمنطق الاستطراد والتوزّع بين مشاهد الماضى والحاضر ، أو بين الواقعين المادى والنفسى ، أو بين القرب إليه والبعد عنه ، - وهذه قليلة - تظل مرهونة بلغة الحوار التى ازدحمت بها الأبيات بين حديثه إلى الرفاق ، أو الأهل ، خضوعا منه للواقع أو للأمنية ، وهو حوار يتكرر بين حين وآخر ، فلعله يخفف عنه شيئا من آلام نفسه المكلومة .

(4

وحتى لا يطول الحوار في غير معترك دعنا نتصور الشاعر وقد أعد هذه القصيدة قبل أى من ظواهر الموت الحقيقية ، خاصة أن معالم الصنعة الفنية المتأنية تبدو واضحة فيها إلى جانب الإطالة ، مما ينأى بها عن طبيعة الارتجال ومنطقة البديهة والسرعة الفنية ، إذ ربما نظمها الساعر في زحام أحاسيسه بالغربة والحنين إلى وطنه ، أو ترقب الموت المتوقع في أرض نائية ، ولذا فهو يلج بقصيدته ضمن باب شديد الخصوصية بين أبواب الرثاء ، ويبدأ العرض الفنى لدي الشاعر من تدفق حنينه إلى الأرض والوطن والتشبث بالماضى ، والوفاء بالعهد من خلال ما ردّه حول الغضا والرمل والقلاص والحداء والظباء وسهيل ( كما مر بنا ).

ثم يستمر العرض من خلال تعميق الإحساس بالماضى ، ومحاولة النفاذ إليه باجترار ذكرياته من منطلق الوقاء الأسرى ، ذلك الذي عكسته عاطفتا البنوة والأبوة ، وهو ما يلتقى مع الوفاء الحربى للفارس حين يتوحُّد مع أدوات قتاله في ميدان الحرب :

فإن أنج من بابَى خراسان لا أعسد إليها وإن منيتموني الأمانيسسا

وتتأجج عاطفة الشاعر وتتبلور انفعالاته في سياق زوايا محددة يستطرد بينها ويدور حولها عبر القصيدة ، فهو لا يخفى حنينه الجارف إلى أهله ، بل تتضخم لديه رموز المواطنة وقد راحت تسيطر على وجدانه وتستحوذ على ضميره ، فإذا به بكرر الإلحاح على إظهار عاطفة الحنين بشكل عام ومطلق ، وكأنه يحكى من خلاله قصة تواصله الطبيعى مع أهله ورفاق ماضيه في عالم الصعلكة ، وهوما يصرح به مراراً من خلال حتمية ذلك التواصل: دعاني الهوى من أهل ودى وصحبتى بذي الطبسين فالتفت ورائيسسا

### أجبت الهوى لما دعانى بزفسسرة تقنَّعْتُ منها - أن ألام - ردائيسسا

وربا استوفقه حنين الأبوة بشكل خاص سواء منه ما عرضه من موقف والديه خوفا عليه وإشفاقاً ، أو موقف الأبوة من جانبه هو شخصيا ، وأمر ابنته التي راحت تبكى فَرَقاً خوفاً من مغبة سفره ، وما تتوقعه من طول البَيْن الذي سيفصل بينه وبينها ، وكذا ما كان من عاطفة الزوجة التي راح يصورها في إطار مجمل تلك العواطف .

ولا يكاد سبيل الحنين يتوقّف إلا من خلال توقفه عند ذكريات الماضى ، والاستغراق فى تصوير فروسيته وقوته من خلاله ، وعندئذ نجده ينتقى من ألفاظه وصوره ما يتسق مع جلال ذلك الماضى ، ويحكى عظمته ويروى قصة مجده ، وفى كلٌّ من هذه الاتجاهات نجده موحّد العاطفة غير متناقض ولا منقسم على نفسه ، وإن تباينت صيغ حياته بين صعلوك ومجاهد ، ولكنه يظل مشدوداً إلى كل مواد الحنين التى تشدّه إلى ذلك الماضى بذلك العمق وتلك الضرورة النفسية .

فإن شئنا الانتقال معه من محاور عاطفته إلى محاور إبداعه تراءت لنا صوره الجزئية كاشفة عن شغف خاص بها ، خاصة من المنظور الاستعارى الذى باع من خلاله ضلالته واشترى هداه ، أو تذكره من يبكى عليه فما وجد سوى سيفه ورمحه وجواده ، وهى صور ترد على وجه السرعة في زحام الخط الاتفعالى الموحّد الذى يصدر عنه ويتعلق به ، وكأنها ترتبط - فى نهاية المطاف - بذلك النسيج التصويرى العام الذى مثلّته اللوحات الفنية الكبرى حين راحت تستوعب حالاته النفسية المعرّقة ، خاصة منها مشهد الوداع وما أفاض فيه من تفاصيل دقيقة بين مشهد أبويه ، إلى مشهد تشاؤمه من الظباء السانحات ، إلى موقف ابنته وزوجته ... إلى ء وهو ما يمتد لديه - تصويراً أيضاً - عبر لوحة رئاء النفس ومشهد حفر القبر ، وردود الفعل لديه من واقع عالم الذكرى من الحنين إلى سُهينل كرمز آخر من رموز تلك المواطنة الملحة على ذاكرته .

كما لا يخفى حرص الشاعر على أدائه الفنى المتميز حتى على المستوى الشكلى من انتقائه لبحر الطويل ، وإيثاره كثافة حركاته وسكناته بما يتناغم مع قلقة واضطرابه ، وهو ما يتأكد من عمده إلى تكرار صوتى مقصود أو غير مقصود ، ولكنه يظل متجانسا بشكل مؤكد مع حالته الشعورية ، خاصة بين الغضا والرمل والأهل والأصدقاء ، وكأغا اقترب مالك

- بذلك - من موضوع معارضته ، كما اقترب - نفسيا وفنيا - من صاحبها ، فكانت تجربتا هما متماثلتين من حيث الموقف وطبيعة الأداء ، وكان كلاهما صادراً عن قسمة نفسية موزّعة بين الماضى واستعادة الذكريات ، وبين آلام الحاضر والتحسر على واقع النفس إذا ما قورن بإشراقة ماضيها ، كما كان كلاهما كاشفا عن تمثّله لمعاناة الذات في حالة اغترابها عبر بلاد نائية وسط زحام أعدائه ، مما يطرح مشهدا من اغترابه الزمائي والمكاني والاجتماعي والنفسي في آن واحد ، إلى جانب تماثل الحس الفردي والحس الجماعي لديه ، خاصة حين يشغله الفخر بالنفس والحديث عن بطولاتها ، أو الحنين إلى الوطن ، أو الحديث عن معالمه وذكرياته من خلاله .

وإلى جانب التماثل المطروح عبر الوزن والقافية بينه وبين عبد يغوث ، نجد كلا الشاعرين يعكس توحّده النفسى من واقع الوحدة الموضوعية والعضوية ووحدة الجو النفسى الذى صدر عنه ، فترابطت من خلاله المشاعر ، وتنامى الموقف النفسى في سياق وحدة بناء النص ، وقركزت البؤرة الشعورية التي دار حولها في إطار متجانس أيضا ، استوعب البعد الانفعالي الذى تطور من داخله بحكم وحدة التجرية التي لم تدفع أيًّا منهما إلى الاستعانة بأيًّ من المقدمات التقليدية بقدر ما آثره من اقتحام موضوعه بشكل تلقائي مباشر ، وحتى في عالم حسد الغيبي لم يشأ أي منهما أن يتوقف عند فكرة الموت طويلا ، ولا بشكل مفصل ، ويما لإيثاره الانشغال بالحياة أو البحث عن عزاء النفس عبر موجب ذكريات الماضى ، وربا من قبيل الأمل في إمكانية النجاة ، أو استمرار الالتصاق بالحياة على سبيل الرجاء ، وربا من قبيل الرغبة في محاصرة الموت ذاته بموجب ما ازدحم به عالم الأحياء ، حتى وإن ورد على سبيل الذكرى ، مجرد الذكرى فحسب .

**(T)** 

ومع الإيقاع القصصى يظل الصدق الانفعالى شديد الوضوح لدى الشاعر ، بدليل افتقاده الواضح للمنطقية التى يمكن أن تتوارى خلف ترتيب الأحداث ، أو من وراء توزيع لغة الحوار ، بل غلب عليه الأداء من واقع تلك الصورة التلقائية غير المنضبطة ، وكأنها جاءت لتعكس حيرة النفس وقلق المشاعر وسقم الوجدان ، فمرة مع الرفاق، وأخرى مع أدوات القتال ، وثالثة مع الأهل ونساء القوم ، ورابعة يعيد فيها الكرة مع الرفاق ، وهكذا مع بقية صور حيرته وتزقه .

ومن الواضح أن الصور الجزئية تلتقى فى مدلولها ووظيفتها مع الصورة الكلية التى رسمها الشاعر لنفسه ، ولأهله ، وجهاده ورفاقه ، وحزنه ، وحنينه ، فلم تشذ فيها صورة واحدة أو تنبو عن الواقع الحزين كما يعيشه ، وتزدحم عليه فيه أحزانه ، بقدر ما تنبئ به، وتكشفه من جوهره وحقيقته .

وهى صورة تبدو - فى مجملها - دالّة على صدقه ، وتتأكد تلك الدلالة من خلال تلك ( الواقعية العَلَمية ) التى تزدحم بها الأبيات أيضاً ، سواء منها ما ذكره من أماكن يحن إليها ، أو حتى يبغضها ، أو ما ركز عليه من صور الأهل والأقارب والرفاق ، فلكل منها فى نفسه إيقاع خاص متميز تميزٌ كل صورة جزئية على حدة .

وخروجا من إطار خصوصية التجربة إلى محاولة تبين الوشائج التي تربطها بتجربة عبد يغوث ، وأسلوبه في التعبير عنها وتصويرها يمكن أن نتأمل بعض الملامح التي تشهد على هذا اللقاء من خلال :

- (۱) خطاب الرفيق أو الرفيقين حيث يتردد جانب من هذا التشابه ، وإن تباينت الصبغة عند مالك ، حيث تنتهى دلالتها إلى مراسلات يريدها من خلال الرفاق ، وإذن فهو لا يبغض أولئك الرفاق ، بقدر ما يستعين بهم على مواجهة الخطب الذي تحتم عليه مواجهته ، وهر ما يأتي مضادا لصورة الرفيقين عند عبد يغوث حين يطلب من صاحبيه أن يكفأ عن ملامه (۱ ، ۲) ، وكأن اللقاء حول فكرة الصحبة بصحبه ذلك الافتراق في طبيعتها ، وكذا في أسلوب توجيهها لدى كل من الشاعرين .
- (Y) وفى حديثه عن مشهد الوداع الأخير ، وفى تسجيله مشاهد حنينه إلى أهله ورفاقه فى الوطن يتوقف عبد يغوث باكيا ( ٣ ، ٤ ) ، وهى صورة تزدحم بها أيضا قصيدة مالك ، حتى لتبدو محور الاستطراد عنده ، عا يكفى لأن تحمل شحنة انفعالية شديدة العمق لديه يتمنى أن تصل إلى الآخرين وتفلق أكبادهم على حد تصويره .
- (٣) وفى تصويره الآسريه وكيف ضاق بهم وتحاور معهم كمفاوض سياسى ، يكشف سوء موقفه تجاههم ، وكذا كان موقفهم منه ، حيث يعرض عبد يغوث مشهدا أليما من مشاهد سقوط البطل واندحار هيبته فى أيدى خصومه (٨-١٠) ، وعندها يؤزع الشاعر مشاعره إزاء قومه بين السخط عليهم الانصرافهم عنه ، وبين المن عليهم لما كان من دوره فى .

دفاعه الدائب عنهم ، وذوده عن حساهم ، إذ يأتى شبيه هذا المرقف فى أسر سالك مَجازاً ، فى غربته التى لا يستطيع الانفلات منها ، ويبقى أمامه أن يتحدث عن أرض خراسان التى نأت به عن أرض وطنه ، ولذا تجلّت له مرة أخرى فى صورة أرض الأعادى ، وغيرها فى أرض المنية التى تنتظره ، وفى ثالثة يذكرُ بغضه لها صراحة ، فمنطق الأرض هنا يبدو مكررا بين الشاعرين مع اختلاف مؤكد فى الدلالات النفسية المتناقضة حوله ، وإن كانت نقطة الالتقاء تظل بارزة فى أن كليهما يبغض الأرض التى سيموت عليها ، ويكره أهلها ، فى موازاة حنينه إلى أرض وطنه ، وأهله وذويه .

(٤) وتظل لوحة المواطنه قرينة على التشابه بين تجربتَى الشاعرين من منطقة الشوق والحنين على على نحو ما أدرجه عبد يغوث ضمن صوره ( ١١-١٣) ، وما استطرد فيه مالك على مدار القصيدة في كثير من المواقف التي يحسن هنا عدم الإشارة اليها بسبب من كثرتها وازدحام القصيدة بها .

وهى لوحة تكتمل مع حديث « الأنا » الذى يتردد لدى الشاعرين من خلال إيقاع فردى متميز ، فالشاعر يفخر بنفسه ، ويصور أحواله وفروسيته من خلال مراجعة متعمدة للماضى ، ورغبة حميمة فى تجاوز كآبة حاضره ، وهو ما يرصده عبد يغوث (١٨-١٤) لعله يجد عزاء لنفسه إزاء آلام واقعه وخصومه ، وهوما كثر تردده أيضا لدى مالك ، فكلما حَزَبَهُ موقف الحزن خشى الاستسلام والخنوع ، فراح يختلس النظر محاولا كسر حاجز الزمن عوداً إلى ذلك الماضى ، والفخر بالأنا خلسة ، وهى محاولة تتعدد صورها ، وتظل بينهما قاسما مشتركا وكأنها إحدى وسائل الشاعر للخلاص من الأزمة ، وإن كان خلاصا يحكم عليه بالفشل إلا فى بقية عزاء النفس التى قد تطرقها أحاديث الذكريات فحسب .

(٥) ثم تأتي لحظة التأمل التي يغلب عليها الحسرة على النفس ، وهي ما قصد عبد يغوث إلى رصده في ختام قصيدته (٢٠،١٩) ، ومن الواضح أن هذا التأمل وتلك الحسرة إنما يدخلان ضمن دائرة الاستطراد لدى مالك ، بما يشف عنه هذا الاستطراد من صدق مع الذات من ناحية ، وإدراك لحجم الألم الذي يعيشه من ناحية أخرى ، ثم عن تداخل المشاعر وتعقدها إلى مدى بعيد من جانب ثالث .

فإذا تجاوزنا مناطق التشابه أو التباعد على هذا المستوي الجزئى أمكن أن نتلمس مناطق أخرى لالتقاء الشاعرين ، منذ اتفاقهما فى الغرض العام ودافع النظم ، وموضوع القصيدة ، كرد فعل لذلك التقارب بين أبعاد التجربة لدى كل منهما ، فعلى المستوى الجغرافي ظهرت أرض بعيدة – جغرافيا ونفسيا – هى أرض أعداء الشاعر ، سواء أكان أسيرا فيها على المقيقة ، أو بدا أسيرا على المجاز ، فكلاهما ينتظر نحبه بين لحظة وأخري ، ولذا تأتى صورة الترقب وما وراحها من تجارب الحنين أو الذكريات متقاربة بشكل واضح يجمع بينهما أساسا عبر ذلك الصعيد النفسي المتشابه .

ثم يمتد التشابه إلى مستوي الشكل الخارجي عمثلا - كما كررنا - في اتفاق الأوزان والقوافي، وحرف الروى ، وحتى حركته ، والتي ربا ظلت كاشفة عن جوهر علاقة نفسية دالة منذ الاختيار الأول الذي يتعلق بهمس النفس الباكية ، وظهور كآبة «الأنا» في قمة حزنها ، فهي نغمة التمزق بين ماض وحاضر ، والقلق إزاء الأخطار التي تحيط بها من كل جانب ، فإذا بهذه الأصوات تنبعث جلية من واقع كل ضمير يعود على الشاعر نفسه ، وهو ماقصد إلى إلحاقه بألف الإطلاق زيادة في الدلالة امتداداً لحزنه ، وتصويراً للانهائية حنينه كلما عرض لجانب من جوانب تجربته الكثيبة .

ثم يأتى هذا التشابه المطروح على مستوى منهج القصيدة لدى كل من الشاعرين ، وإن اختلفت درجة الإطالة أو القصر ، فهذا أو ذاك يظل ملكا للشاعر ، ولتجربته ، ويبدو أن حس المعارضة ، أو تبادل التأثير والتأثر لم يكن ليقود أبدا إلى مطلق ذلك التشابه ، ولايجب أن يقود إليه ، أو حتى التقارب في عدد أبيات القصيدة ، ولكن توزيع الصور يظل شاهدا على ذلك ، إلى جانب طبيعة المشاهد المرسومة ، وماتحمله من دلالات نفسية عميقة يبدو تشابهها مؤشراً أكيدا من مؤشرات تشابه مصادر التجارب وطبائعها لدي الشاعرين ، وأظن أن هذا يتأكد برجوعنا إلى مواضع التشابه الجزئي المتناثر على النحو الذي عرضنا له تفصيلاً من قبل .

ومع الفواصل الزمنية بين الشعراء لنا أن نتصور أن ثمة فروقا ترد عبر أساليب الصياغة الجمالية ، وهى فروق يجب أن نعتد بها باعتبارها كشفاً لعنصرى التراث والمعاصرة ، ومحاولة المزاوجة بين الاتباع والإبداع فى صيغة هادئة يقتنع بها الشاعر ، لأنه يجمع مثلثاً واضحا فى قصيدته قوامه مصدر تلك المادة التى تأثر بها ، وأساليب الصياغة التى راح يبدع

من خلالها ، وبين الأمرين أمور أخري متشابهة تكشفها طبيعة الحياة التي يعيشها عصره ، ويخوضها هو نفسه ضمن سياق فكري ومستوى معرفى محدد ، لابد له أن ينعكس في مواطن الإبداع عنده ، وهو ما يبدو واضحا بين الروح الجاهلية البحتة كما صدر عنها عبد يغوث على مستوي المعجم اللفظى والتصويرى ، وبين ما بدا أشد وضوحا عند مالك باعتبار ما عكسه من ظروف حياة البادية حتى في عصر بنى أمية ، فكأنه صدر عن بيئة مسالمة غاية في التبدي ، فهي تلك البيئة التي ألجبته ، وسجل إليها حنينه ، في مقابل البيئة الأخرى التي كانت مجالا لغزوه وحربه ، واستمرار جهاده ، وهي أرض فارس البعيدة التي لم يجد فيها مجالا إلا لرثاء لنفسه ، وبكاء ماضيه وتصوير معاناة حاضره فحسب .

### (٤) المرثية الجماعية ( الشريف الرضى )

وهى إحدى ياثيات الشريف الرضى فى رثاء الحجيج ، حيث فرض عليه معايشه تجربة الفقد وحرمان الذات وضياع الأمل على النحو الذى عاشه الأسير والراثية والمجاهد جميعا ، فهو - أى الشريف - يصور فى موقفه حواراً مع الحجيج ، أو من خلالهم ، لمجرد الأمل فى استعادة ذكريات له كثيرة فى الأماكن المقدسة ، وليكشف جوانب من آلامه ، وحزنه بسبب من عجزه عن معاودة زيارتها ، وربا أشار بهذا المنع إلى فترة توقف المسلمين عن الرحيل إلى مكة خوفا من بطش القرامطة وكأنه لم يجد أمامه إلا أن يذوب لهفة وشوقا يشبهان تلهف الأسير المغترب إلى وطنه ، والراثية الحزينة إلى أخويها المفقودين ، والمجاهد النائي إلى أهله وماله وحماه وذوى قرباه .

وإذا بالشريف الرضى يسوق فى يائيته من الصور الفنية ما يقترب من لغة المعارضة للقصائد السابقة ، وإن شئت فقل أن تشابه الواقع النفسى قد فرض عليه ذلك التشابه ، أو لنقل إن حس اليائية بدا شديد القرب من هذ الأغاط من التجارب الحزينة المتميزة ، حيث يلتقى حولها شعراء تلك اليائيات جميعا ، فعلى لغة مالك يقول الشريف فى مطلع قصيدته :

أقولُ لركب رائحين : لعلك على على العقيق اليمانيا

وكأنه يسقط حاجته النفسية من خلال أولئك الركب الرُحِّل ، بل يكاد يرثى نفسه إزاء ذهابهم إلى حيث لا يستطيع هو أن يذهب ، ولذا ينتقل من صيغة الرجاء التي استهل بها حديثه إلى صيغ من الأمر التي يزود بها الركب لإسقاط المزيد من حنينه ولهفته :

خذوا نظرة منى فلاقوا بها الحسى ونجداً وكثبان اللوى والمطالي ومروا على أبيات حي إبرام ق فقولوا : لديغ يبتغى اليوم راقيا

وهنا تكون بداية اللقاء الفورى بينه وبين شعراء اليائيات من أصحاب تجارب الحنين وألم الغرية ، فيسجل ذكريات الأماكن مجزوجة بهذا الحنين متفاعلة مع ذلك البكاء ، إذ يردد لهفته إلى ذلك العقيق اليمانى ، ونجد ، وكثبان اللوى ، والمطالى ، ورامة ، ثم يكرر تصوير جوانب أخرى لتلك اللهفة – استطراداً – على نجدخاصة حين يقرنها بذكرياته الموزعة بين الحجاز وبين الشمال ، وكأنه لإيريد بقاءً في العراق ، حيث لا يجد دواء الذي يبحث عنه إلا

في الأرض المقدسة ، ولذا يستمر في ترذيده لجغرافية الأماكن التي يحن اليها بن الكثيان ، والحمى والشُّعب (٦) ، والجبل (١٠) ، والوادي (١٥) ، والنشز (١٥) ، وأبيات الحمى (٣) ، وكأنه يعكس بذلك حجم إدراكه لطبيعة تلك الأرض التي كاد يترحد معها ، ليصبح قطعة منها ، فهو يعيش ، إذن - غربة نفسية ، تعكس حجم معاناته ، ولذلك راح يعييد تصوير حنينه في مشهد آخر ، نراه مكررا من قبل عند عبد يغوث ، ومالك ، في ذكر الأهل والجيران ممن يستريح لهم ، ويحس الغربة في نأيهم عند ، وكأند يبدو عليهم عاتباً ، ولهم لاثما ، خاصة حين يخاطبهم في لهفة المشتاق اللاتم معا :

وقولوا لجيران على الخيف من منسى تراكم من استبدلتم بجواريسسا ومن حلَّ ذاك الشِّعب بعدى وأرشقست لواحظُه تلك الظباء الجوازيــــــا ومن ورد الماء الذي كنسستُ واردا به ورعيَ الروضَ الذي كنتُ راعيسيا

ليبلور بذلك خلاصة موقفه إزاء تلك التساؤلات القلقة الحائرة ، وقد كشفت أيضا جوانب من وعيه وحبه لمنطقة الخيف في «مني » ، وتلك الشعاب الضيقة ، وذلك الماء الذي ورده ، والروض الذي رعاه ، وهو ما يبلور خلاصته ثانية في التصريح بتأكيد بتلك اللهفة التي لايكاد يعرف لها حدودا:

تذوب عليها قطعة من فؤاديــــا فوالهفتي كم لي على الخيف شهقسة

وكأنه يجمع في لوحات المقدمة على طريقة الآخرين ، بين مشاهد الحنين يدفعه إليه ذلك الإلحام النفسي الذي يعكسه توالى أفعال الأمر، وتردد صيغ الرجاء، وتزاحم ذكريات الماضي على نفسه ، ثم ترجمة ذلك كله فيما يسكبه من الدمع ، وما يصوره من شهقة الفؤاد ، أو البحث عن دواء لدائه ، أو التماس الطبيب والرُّقي ، أو ما غرق فيه من عرض لصور البداوة | في البيتين ( ٦،٢) ، أو ما ردُّده من خصوصية الأماكن المقدسة ( مني ، الجمار ، صلاة الجمع) ، إذ يبدو أشد ما يكون انشغالا بتلك المناسك التي أوقف عليها الأبيات ( ٥ ، ١٢ ، ١٦ ) إلى هذا الاستطراد في معاودة سؤال الركب والركبان ( ٢٠،١٩ ) ، إلى تبرير حيرته إزاء كل من تلك التساولات ، بما يقربه من عالم الرثاء ، وهو ما صاغه في هذا المعنى الحكمى العام:

فلابد أن يلقى بشيراً وناعيسكا

ومن يسأل الركيان عن كل غائــب

وكأنه بذلك يفسر ما وراءه من مخاوف ، لأن يسأل الركب ، وهو على حذر شديد وحرص :

ومنْ حذر أن أسالَ الركبَ عنكــــــم وأعلاقُ وجدى باقياتٌ كما هيـــــا

ثم يزداد لديه هذا الوجد توهُجاً ، حين يعكسه - بعمق - من خلال تلك الاستدارة التي أكمل فيها صورة المحب إزاء مشهد المحبوب ، وكأنه يترجم كل ما وراءه من أسرار هذا الهوى ( ٢١-٢١ ) :

وما مُغْزِلِ أدماء ترجى بروَضْ فلا قاصرٌ عن غاية السرب دانيا لها بغماتٌ خلفه تزعج الحشري كحس العذارى يختبن الملاهيا يحور إليها بالبغام فتتثنيا كما التفت المطلوب يخشى الأعاديا بأرْوَعَ من ظَمْياءَ قلباً ومهجسة غداة سمعنا للتفرق داعيال

ونادرة هى تلك الاستدارات التى نظمها الشعراء على هذا المستوى تصويراً لتجاربهم بهذه الصورة على طريقة النابغة ، أو الأخطل ، أو ابن المعتز ، ممن اشتهروا بهذا اللون المتميز من دقة الصياغة ، وإحكام التصوير ، إذ عرض صورة الظبية البيضاء في حركتها عبر الرياض ، وما يصدر عنها من أصوات الجنين ، وهي تنادي صغارها ، وكيف تستجيب لها الرياض ، وما يصدر صوتها ، فهي ليست في مستوى هذا المشهد الذي عاني فيه فراق المحبوبة ، فبدا – وبدت أيضا – ممزق العاطفة كسير الفؤاد ، شديد اللهفة والحسرة إزاء هذا الفراق .

وعندئذ لا يتورع أن يستعين بصيغ البكاء الصريح ، ليذرف الدمع تعبيرا عن حنينه وحزنه وجزعه معاً ، وهو ما طرحه تصويره في البيتين ( ١٠ ، ٨ ) وأكملهما بحديث الشكوى الذي ردده مرة أخرى في ختام أبياته :

تُودِّعنا ما بين شكوى وعبـــرة وقد أصبح الركب العراقي غاديــا فلم أريوم النَّفْر أكثر باكيـــا فلم أريوم النَّفْر أكثر باكيـــا

وبين الشكوى ومشاهد الحنين يبدو الشاعر شديد القلق والحيرة ، فلا يستطيع إلا أن يعكس جوانب من تلك الحيرة في أمنية غريبة ، هي أمنية اليائس الذي ضاق بكل ما حوله ومَنْ حوله ، على ما تحمله من شحنة نفسية عنيفة :

فيا ليتنى لم أعلُ نشزا إليكسم حراما ولم أهبط من الأرض واديسا ولم أدر ما جمع وما جمرتا منسى ولم ألق في اللأقين حياً يمانيسسا

وبدا واضحاً جمع الشريف بين حس البداوة وبين معجم الأماكن المقدسة والشعائر، مسجلا بذلك حنينه ولهفته، وبكاء الذكريات، فإذا به يضيق بالعراق، في مقابل لهفته على ما رأيناه لديه من رصيد الأماكن التي يحن إليها من خلال لغة التكرار التي يضيف من خلالها جبل الريان والنقا، في زحام معاودة الحديث عن مني ورمي الجمار ويوم النفر ...إلخ.

وتبدو اليائية قريبة فى صورتها الشكلية عا سبق أن عرضنا له من اليائيات ، فهى تحمل واقعا نفسيا يقترب أيضا من الواقع النفسى لشعراء تلك القصائد ، بدليل تكرار لغة هذا المعجم الحزين لدي الشريف الرضى نفسه ، فى رثائه لأبى إسحاق إبراهيم بن هلال الصابى ، وقد مر على قبره ببغداد :

مررَنا به فاستشرفتنا رسومــــه كما استشرف الروضُ الظباءَ الجوازيا

وإذا به أيضا يجهش بالبكاء على النحو الذي صوره قبل ذلك :

نزلنا إليه من ظهور جيادنــــا نكفكف بالأبدى الدموع الجواريــا

وإذا به يردُّد لوحته حول الركب الرُّحُّل ، ويخاطبهم ويستعين بهم على لغة توزع بين الأمر والرجاء :

أقول لركب رائحين: تعرب والمسوا أريكم به فرعا من المجد ذاوي الموا عليه عاقرين فإننسسا إذا لم نجد عقرا عقرنا القوافي وحُطواً به رحل المكارم والعسسلا وكبوا الجفان عنده والمتاريسا

وإذا به يستمر في معجم النعى الذي بني عليه القصيدة كما بني سابقتها ، وكأنه بدا شديد القرب إلى واقع النفس الحزينة التي يعكس حزنها - بلا مواراة ، ولاخجل - من خلال الدموع الجواري وعذر البواكي ، وذكريات الماضي ، والعجز عن إجابة الداعي ، ومرارة الليالي، وكثرة النواعي ، وموت الأماني على النحو الذي ينشره بين أبيات تلك المرثية التي تضمه فنيا ونفسيا مع شعراء اليائيات السابقة التي عددناها موضعا للمعارضة الفنية لديه .

## الفصل الثاني:

التواجد الانفعالي في الحماسات:

(أصداء خاصة لبائية أبي تمام)

(١) بائية شهاب الدين محمود

(٢) بائية ابن القيسرانسي

### باثيات الحماسة (١) باثية شهاب الدين محمود

بدا طبيعيا لحركة الشعر في عصر الحروب الصليبية أن تحذو حذو الأحداث التاريخية التي تشبهها ، وإذا كان لدينا رصيد من الشعر الحربي يحكى قصة الصراع في معارك المسلمين مع الروم ، خاصة فيما نجده شديد الظهور لدى الشعراء الكبار ، على نحو ما نظم من روميات أبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي فراس ، وغيرهم من الشعراء الذين اقتحموا بشعرهم تاريخ الحروب فسجلوا ووثقوا وصوروا وربا أضافوا ، فمن الطبيعي أن يستمر هذا الرصيد مع شعر الحروب الصليبية عبر المعارك الكثيرة التي وقعت بين المسلمين والفرنجة في « الرميا » ، و « حطين » ، و « بيت المقدس » ، و «دمياط » ، و « عكا » خاصة أن حركة الجهاد قد أخذت عمقا دينيا بدا شديد التميز في كل هذه الحروب سواء في الروميات أو الصليبيات قد أخذت عمقا دينيا بدا شديد التميز في كل هذه الحروب سواء في الروميات أو الصليبيات فلم تبعد الصليبيات عن الروميات ، ولم تتباين البيانات الحربية موزّعة بين مدح حربي وحس جماعي قومي وديني ، ولم تبعد المقومات عن التوقف عند محدوح وخصم ، ومازالت الأبنية عموزعة بين مقدمات وموضوعات للقصائد .

ولا شك أن لكل واحدة من تلك المعارك الكبرى دورها في امتداد حركة الجهاد الإسلامي منذ استهدفت استرداد ما سقط من مدن الإسلام في أيدى الغزاة ، فكان الشعر الحربي وسيلتهم للتغنى بتلك الانتصارات وتسجيل ملامحها التاريخية ، وتسجيل أصدائها في حركة الجهاد ، والتعبير عن مشاعر المسلمين إزاها ، كما حدث في استعادتهم مدينة «إلرها» ، ثم ما كان من انتصارهم في يوم « حطين » ، وكذا استعادة مدينة دمياط ، ثم ما توالي من تتويج الانتصارات في خواتيم معارك المسلمين والفرنجة حتى عادت بلاد الإسلام إلى أهلها كاملة ، كما دفع شهاب الدين محمود إلى معارضة أبي تمام في بائيته المشهورة ، وقد سجد لربه شكرا من أصداء هذا النصر المبين ، وكأنما داعبت خياله مشاهد تاريخ انتصار المعتصم على الروم في يوم «عمورية» ، ولمعت في ذاكرته مشاهد فرحة المسلمين بذلك الفتح الأكبر الذي صوره له من قبله أبو تمام في يوم عمورية ، فراح شهاب الدين محمود يقول على .

منهاج سلفه الذي ربما أغفلنا ذكر قصيدته هنا لشيوعها وذيوع صيتها في الدراسات المختلفة (١) :

الحسسد لله ذلت دولة الصّلب وعزّ بالتّرك دينُ المصطفى العربي هذا الذي كانت الآمسال لو طلبَت ورقياه في النوم لا ستحيّت من الطّلب فإن قصدنا إلى الإيجاز في تحليل المواضع البارزة من المعارضة ، فرعا استطعنا رصدها

(۱) لوحة يوم النصر: التي يرسمها الشاعر ليوم (عكا) ، على غرار ما حدث في يوم (عبّرية) ، وماكان لكل منهما من أصداء في نفس الشاعر تعكس وقعها في نفوس المسلمين جميعا ، فأبو تمام ينادي اليوم مخاطباً إياه ومثنيا عليه :

من خلال عدة لرحات متميزة تسهل استكشاف المواقف المتشابهة والفارقة بين الشاعرين:

يايوم وقعة «عمورية» انصرفت عنك المنى حُفَّلا معسولة الحلب أبقيت جَدَّ بنى الإسلام في صُعد والمشركين ودار الشرك في صبب

وهو ما يردده الشاعر هنا من نفس المنطلق ، وقد سقطت قواعد الشرك ، وانهارت أركانه أمام نصرة دين الله ، وبالتحديد في قوله (عزّ دين المصطفى العربي ) ، ( مابعد عكا للشرك عند البر من أرب ) ، لتمتد الصورة لديه إلى مزيد من التشابه بين فرار ( تيوڤيل ) ، وقد أحاطت النيران عبر كل أركان المدينة حتى أصبح :

مُسوكِّلًا بيسفساع الأرض يُشْرِفُه من خِفَّة الخوف لا من خِفَّة الطَّرِبَ إن يعدُ من حرها عَدُو الظليم فقد أوسعَّتَ جاحِمَها من كَثرة الحَطَبِ وبين صورة الفرار الحتمى هنا ، وقد أحاطها الشاعر بسعادته وانبهاره :

لم يَبْقُ من بعدها للكفر إذ خرَجت في البر والبحر ما يُنجى سوى الهرب بل إن مشهد الهرب نفسه يبدو واردا من منطلق هذا التشابه إذا ما تأملنا موقف

تيوڤيل (عند أبي تمام) وقد :

أَحْدْكَى قدرابينه يوم الرَّدي ومسضى يحستَثُ أَنْجَى مطاياهُ من الهسرب

<sup>(</sup>١) ومنها دراسة التراث والمعارضة في شعر شوقي وكذلك كتاب و أبو تمام : صوت وأصداء » .

إذ لم يعد للقائد شغل إلا بنفسه حتى وإن قدم رفاقه قربانا في سبيل هربه ونجاته من الموت أو الأسر.

ويبقى الواقع النفسى حول الصورة مكررا إلى حد بعيد ، سوا ، كان القياس فى ذلك على الشاعر نفسه ، أم كان على المسلمين جميعا ، فإذا كان أبو قام قد رأى عمورية (فتحا للفتوح) ، وقد سعدت به الأرض والسماء معًا حتى أعجز الشعر والنثر عن الإحاطة بكل جوانبه ؛ فإن الشاعر هنا يتولى طرح نفس الفكرة بحمده لربه لما كان من تحقُّق أمل كان حلماً بعيد المنال لدى المسلمين جميعا :

هذا الذي كسانت الآمسال لو طلبت وؤياه في النوم لاستحيت من الطلب

٧- واللوحة الثانية: تاريخية يكشفها لنا موقف المدينة موضوع الفتح بين كل من الشاعرين ، فقد شُغل أبو تمام بتصوير مكانة عمورية في نفوس أبنائها ، فعرض مشاهد حصانتها ، وأعجز كبار الغزاة عن اقتحامها ، متتبعا التاريخ منذ تبابعة اليمن وأكاسرة فارس ، وإذا بمدينة (عكًا) تأخذ نفس المنعطف التصويري ، بل ربما بدت أعمق منها في درجة المنعة والحصانة ، بدءا من تسجيل الشاعر لمكانتها في نفوس المسلمين ، على الرغم من اختلاف الموقع لكلتا المدينتين ، فإذا كانت عمورية قلعة الروم ، فإن عكا مدينة المسلمين ، وهم يستردونها يمن اغتصبوها ، في مقابل ما كان من حركة المعتصم حين راح ينتزع (عمورية) انتقاما لكرامة المرأة المسلمة ، فإذا بعكا تصبح مناط الآمال كما كانت عمورية في نفوس أبنائها :

أمَّ لهم لو رجَوا أن تُفْتَدى جعلوا في المسلطاحا كل أم بَرَّة وأبِ فإذا يدينة عكا :

كانت تخيلها آمالُنا فسترى أن التفكّر فيها أعجبُ العُجب وإذا كانت عمورية قد بلغت من الحصانة ما يجعل من المستحيل فتحها إلا في خضوعها لقدر الله الذي يتجاوز كل الحدود:

رمَى بك الله بُرجَيْها فهدمها ولو رمى بك غيبُ الله لم تُصبِ فان لدينة عكا هنا:

سُوران : بَرُّ وبحرٌ حولَ ساحتها داران وأدناهما أنْأَى من القُطُب مصفعٌ بصفاح حولها أكُمٌ من الرمساح وأبراع من اليكب وإذا كان المعتصم قد أقدم على عمورية غير قاصد إلى غنيمة أو كسب دنيوى ، فحسنت لديه نوايا المحتسب حتى بدا موقف الخليفة عند أبى قام :

هيهات زُعزعَتِ الأرضُ الوَقُورُ به عن غَزُو محتسب لاغزو مُكتسب فإذا هو نفسه ما يطرحه الشاعر ، وقد تجاوز لغة المفرد إلى جمع المسلمين ليجعلهم : فسفاجَ أَتْهَا جنودُ الله يَقْدُمُها غسسبانُ لله لا للمُلك والنُشب

إذ يجمع في الصورة بين الجند وبين قائدهم الأشرف خليل بن قلاوون ، حتى أن الموقف لديه بدا شبيسها بموقف أبى تمام ، وهو يرصد تاريخ الفاتحين مع المدينة ، وتصديها لهم ، وعجزهم عن الانتصار على أهلها ، فأقام نفس المشهد ، إذ نجد شاعرنا وهو يعرض الموقف :

كم رامَسها ورمّاها قبله ملك جمّ الجيوش فلم يظفَر ولم يُصبِ وكأنما قارب صورة أبى قام:

من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد شابّت نواصى الليالى وهُى لم تشب

٣ - واللوحة الثالثة : يمكن تبينها حول شخص القائد نفسه تشبيها له بموقف الخليفة المعتصم ، حين يجعل المعركة دينية خالصة ، وكذا كانت شخصية القائد ، فإذا كان المعتصم قد انصرف من متعه ومجالسه حين بلغته استفائة المرأة المسلمة :

لبُّسِيْتَ صَوِتاً زِيطْرِيا هِرَقْتَ لَه كَأْسَ الكرَّى وَرُضَابَ الْحُرَّدِ العُربُ عِدَاكَ حَرُّ الشَّغُور المُسْتَضَامَةِ عن يَرْدِ الشَّغُور وعَنْ سَلْسَالها الْمُصِبِ فَإِذَا المُوقِفِ يَظُلُ مَتَشَابِها هِنَا إِذَ يبلو عند القائد في مشهد أكثر عمومية: فإذا الموقف يظل متشابها هنا إذ يبلو عند القائد في مشهد أكثر عمومية: لم يُلَهِ سِنهِ مُلْكُه ، بل في أُوائِلهِ إِنَّ مِنَال الذَّى لَم ينلَه الناسُ في الحِيقَبِ وإذَا كانت جيوش المعتصم على حد تصوير أبي قام لشجاعة فرسانها: وإذا كانت جيوش المعتصم على حد تصوير أبي قام لشجاعة فرسانها: إن الأسود أسود الغَابِ هِمَّتُها يومَ الكَربِهة في المسلوب لا السلب في هنا أيضا جيوش لا تركن إلى الراحة ولا تخلد إلى هدوء: عنارٌ وراحتُهم ضربٌ من الوصب عندهم عنارٌ وراحتُهم ضربٌ من الوصب

وإذا بتلك الراحة أيضا تنعكس فيما نفاه أبو قام عن المعتصم إلا ما رهنه منها بالتعب والجهاد :

بصُرْتَ بالرَّاحَة الكُبَّرِيّ فلم تَرَها تُنَالُ إِلا عَلَى جِـسـر من التَّـعَبِ
لتمتد سيطرة الصورة على ذهن الشاعر إلى حد تعامله مع البرج المنقلب أيضا ، ولكن
في غير موضع التنجيم الذي اتخذه أبو تمام مجالا لسخريته وحقلا لتهكمه حين قصد به أبراج
المنجمين تحديدا :

وصَــيُّــروا الأبرجَ العُليَــا مُــرَتبًـة ما كان مُنْقَلباً أو غَـيْــرَ مُنْقَلب على أن أبرج المدينة بدت وكأنما تخلت عن صورتها الطبيعية تماما:

تستَّموُها فلم يترك تستنمها في ذلك الأثق بُرجَّا غيير مُنْقَلب

والرابعة: لرحة الفتح وماحوله من انفعالات الأمة والقائد والشاعر جميعا، وأول ما يظهر ذلك الانفعال في مخاطبة اليوم نفسه (يايوم وقعة عمورية، يايوم عكا ..) وفي كلتا الحالتين يظل شديد التميز بين بقية أيام الانتصارات الإسلامية الكبرى على حد تصوير كلا الشاعرين فكان عند أبي قام:

فيتحُ الفيتبوح تعالى أن يُحيط به نظمٌ من الشعير أو نشرٌ من الخُطُب وهو هنا أيضا يحو ذكر ما سبق من تلك الفتوح :

يا يوم عكاً لقد أنْسَيْتَ ما سبقت به الفتوحُ وما قَدْ خُطُّ في الكُتبُ فهناك أعجز أبو تمام الشعر والنثر عن الإحاطة بمكانة ذلك اليوم ، وهو ما تردد لدى شهاب الدين أيضا :

لم يبلُغ النطقُ حدُّ الشكر فيك فما عسى يقوم به ذو الشعر والخطب وعند أبى قام كان احتفاؤه ظاهراً بأدوات القتال ، حيث اعتبرها أساساً لفلسفة القوة التي تبناها في مطلع القصيدة حتى جعلها خلاصة حكمته:

إن الحسامَيْن من بيض ومن سُمُر دلواً الحياتيْن من ماء ومن عشب وهي هنا تسير - أيضا - في نفس المساق:

وأطلع الله جيش النصر فابتدرت طلائع النصر بين السمر والقبضب

ولدى الشاعرين كليهما بدا الفتح دينيا ، وكذلك النصر ، وهذا هو سر ازدواجية الأرض والسماء في تفاعلهما إزاء النصرين معا منذ تبلور الموقف عند أبي تمام :

فستع تفسيّع أبواب السسماء له وتبرز الأرض في أثوابها القُسبُ حيث بدا هنا موزعا عَبْر نفس المستوبَيْن الديني والدنيوي في تفاعلهما الآني : فَفَرَّ عينا بهذا الفتح وابتهجت بفتحه الكعبة الغراء في الحُجُب وسارَ في الأرض سَيْرَ الربح سُمْعَتُه فالبَرُ في طرب والبَحْرُ في حَرب بل نرى الشاعر يضيف أبعاداً أكثر وضوحا وعمقا حتى حول سعادة رسول صلى الله عليه وسلم بهذا النصر :

وأشرف المصطفى الهادى البشيرُ على ما أسلف الأشرفُ السلطانُ من قُرُب وذلك بعد أن حدًا حدّو أبى تمام فى جعل هذا النصر طعاما إلهيا حين قال: ومُطْعَمُ النصير لم تكُهم أسنتُسه يوماً ولا حُجبت عن روح مُحْتَجِب وهو هنا:

وأطلع الله جيش النصر فابتدرت طلائع النصر بين السَّمَّر والقُضبُ والقُضبُ والقُضبُ والقُضبُ والقُضبُ والقامية ، والحامية : تدور حول تصوير طبائع الحرب ووقائع المعركة بين المعسكريَّن من ناحية ، ورصد نتائجها من ناحية أخرى ، ففي الجانب الأول وصف أبو قام وقائع عمورية من خلال سيوف المقاتلين من جند الإسلام :

كم أحرزت قضبُ الهندى مُصَلَّته تهتز من قُضب تهتز فى كشب بيضٌ إذا انتُضِيَتْ من حُجْبِها رجَعت أحقَّ بالبسيضِ أبداناً من الحُسجُبِ وهى هنا تلتقى مع الرماح فى عرض نفس المشهد حين تناول الشاعر المتأخر نفس الصورة بالمعالجة الخاصة به:

وخاضّت البيض في بحر الدماء وما أبدت من البيض إلا سَاقُ مختضب
وخاض زرقُ القنا في زُرق أعينهم كسأنهسا شَطنُ تهسوي إلى قُلُب
وتظل الملامع الجزئية للصورة متقاربة - أيضا - بين حس الشاعريَّن ، حيث بدت صورة
المختضب بارزة عند أبى تمام في موطن التشفى والسخرية :

بسُنَّة السييف والخطى من دميه لا سُنة الدين والإسلام مختضب وهو ماورد هنا في زرق العيون ، مما يذكرنا على الفور بصورة صفر الوجوه لدى الروم هناك :

أَبِقَتْ بنى الأصغر الممراض كاسمهم صفر الوجُوه وجلَّتْ أوجه العرب وإذا ببحر الدماء يتدفق من قبل الأعداء:

أُجرَتُ إلى البحر بحرا من دمائهم فراح كالرَّاح إذْ غرقاه كالخبَبِ ليبدو قريبا مما صوره أبو عام من قبل:

كم بين حيطانها من فارس بطل قاني الذوائب من آنى دم سَرثب ومع الإشارة إلى كثرة الفرسان الأبطال يعرض الشاعر ما أصابهم وأدهشهم حتى أسكت أصواتهم ، فكان عند أبى تمام وقد تعلق المشهد بفرار « تيوڤيل » :

ولى وقسد ألجم الخَطِي مَنْطِقَسه بسكَتْهَ تحتها الأحشاءُ في صَخَب وإذا هو ما يتردد لديناً في صورة المنهزم الصامت أيضا:

كم أبرزَتْ بَطَلاً كالطُّودُ قد بطلت حسواسته فعدا كالمنزل الخسرب

وكأنما أراد الشاعر أن يضيف إشارة خاصة إلى ما أفاده من أبى تمام ، وهى إشارة صريحة ، ألح عليه فيها كوكب المذنب ، أو شهب الأرماح اللامعة ، فى مقابل شهب المنجمين السبعة التى سخر من منجميها ، فمن مركب الصورتين ( والعلم فى شهب الأرماح لامعة / وإذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب ) تتشكل أطراف الصورة هنا :

كسسأنه وستانُ الرَّمْح يطلبُسه بُرجٌ هوى ووراه كسسوكبُ الذُنب وفى صورة الجيوش وضجيج زحفها تتكرر المشاهد ، فعند أبى تمام رأينا غوذجا من ذلك فى جيش الرعب الذى استوقفه تصويراً :

لم يَغْدُ قوماً ولم ينهَضْ إلى بلد إلا تقددًّمَه جسيشٌ من الرُّعُب وإذا بجيوش الأشرف هنا تتمتع بنفس الصور التي تفزع الأعداء وتبث الرعب بين صفوفهم:

وجنتها بجيوش كالسيول على أمشالها بين آجام من القهضب

وحُطْتَها بالمجانيق التي وقعفَت إزاء جدرانها في جَعَفْ لَجِبِ
حيث بدت تلك المجانيق وكأنها توازى حريق « عمورية » وقد أتى عليها من كل
جوانبها ، وهو ما أفاض الشاعر في تصويره ، ثم أوجز وقفته عند قوله جامعا بين ممدوحه
وحريق المدينة :

غادرت فيها بهيم الليل وهو ضُحَى يشلُه وَسُطَها صبيحٌ من اللهب وها هي النماء تتناثر وتتدفق لتملأ الميدان ، وهو ما يربطه الشاعر عنطق القوة ، ويصوره في سياق توجُّده مع السيوف ، وهو ما ورد عند أبي قام في قوله :

يارُبُّ حسوباءً لما اجستُتُ دابرُهم طابَتْ ولو ضُمَّحت بالسك لم تَطِبِ

وخلّقت بالدم الأسوار فابتهجت طيباً ولولا دماء القوم لم تَطبِ
وما أحرزته قضب الهندى في حقل تصوير أبي قام هو نفسه ما أحرزته السيوف هنا
قريبا منه:

فأحرزَتهُم ولكن للسيوف لكى لا يلتسجئ أحسد إلا إلى هرب وإذا بلوحتين أخريين تتكرران بين إبداع الشاعرين ، فهما تمثلان أساساً فنيا لكلتا القصيدتين ، وذلك أن مشهد الحريق بدا مدخلا أساسيا لتصوير هزيمة الأعداء ، وكذا بدا مشهد الفرار ومحاولة اللجوء إلى البحر وسيلة أخرى للهروب ، وهو ما عجز عنه العدو وقادته ، فعند أبي تمام يرد التصوير المفصل لمشاهد الحريق ، ومعه يحسن العودة إلى كل أبياته حول هذا الجانب من القصيدة ، وهي ما يقابلها هنا على درجة واضحة من الإيجاز :

وجالت النار في أرجائها وعلَت فاطفأت ما بصدر الدين من كرب وهناك ضاقت الأرض والبحر بقائد الروم ، كما ضاقت بجنده :

هيهات زُعْزِعت الأرضُ الوقور به عن غَزْو محتسب لا غزو مكتسب وهناك أيضا أُعجزه البحر - على المجاز - عن تحقيق طموحه حين رأى من الحرب ما أفزعه هوله:

لما رأى الحرب رَأَى العينُ «تُوفِلسُ» والحرب مشتقة المعنى من الحَرَب :

غدا يُصَرِّفُ بالأموال جريتها فعزَّهُ البحرُّ ذو التَيَّار والحَدَب

السادسة: وتبقى لوحة المديح للخليفة القائد، أو السلطان القائد فى كلتا المعركتين رهنا بذلك التقارب أو التباعد بين الشاعرين، فإذا كانت المعطيات الحربية قد بدت متشابهة بين الطابع الانفعالى والحس الدينى في المعركتين، وما دار فيهما من مشاهد القتال، فإن هذه المنطقة – منطقة الممدوح – ستظل ميدانا جامعا، وخطا فاصلا بين الشاعرين فى آن واحد، هى حقل جامع بينهما على لغة المعارضة فى تصوير حمية الخليفة والسلطان، وسرعته إلى نجدة دينه وحماية شرفه، فإذا كان الأمر لدى المعتصم قد تبلور فى قول الشاعر:

لبسيت صدوتاً «زِبَطْرِياً» هرَقْتَ له كأس الكرى ورُضَابَ الخُرُدِ العُرُبِ فهو هذا في مشهد أكثر عمومية :

فانهَضُ إلى الأرض فالدنيا بأجمعها مسدَّتُ إليكَ نواصيها بلا نصب كُمْ قَدْ دُعَتْ وهي في أَسْر العِدا زَمَنًا صيدَ الملوك فلم تُسْمَع ولم تُجَبِ وكذلك بدا اللقاء حتى في صيغة الدعاء التي وردت عند أبي قام :

خليفة الله جازي الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب إلى ماكان عنده من عقد الآصره بين يومه في «عمورية » وبين يوم « بدر » :

إنْ كان بين صُروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب: فيبين أيامك اللاتي نُصِرْت بها وبين أيام «بدر» أقسرب النسب حيث نجد - هنا - دعاء الشاعر وقدأتي مزيجاً متداخلا من المدح والثناء والدعاء:

علاً بك المُلك حتى إن خيمتَهُ على الشريا غَدَتْ مُمُدودة الطُّنُبِ على الشريا غَدَتْ مُمُدودة الطُّنُبِ فلا برحْتَ عزيزَ النصر مُبتهجا بكل فستح مسبين المَنْح مُسرُتَقَب

وفى إطار من تداخل الصور - بهذا القياس - نلتقى بمشاهد كثيرة من حريق عمورية استوقفت أبا تمام طويلا ، حتى قلب من خلالها مقاييس الجمال ، حيث جاءت على نفس القياس الشعرى من منظور تجربته :

لقَـدُ تركتَ أمـيـرَ المؤمنين بهـا للنار يوما ذليل الصخر والخشب ضوء من النار والظلماء عـاكفة وظلمة من دخان في ضُحّى شَحب

فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت لم تطلع الشمس منهم يوم ذاك على ما ربع منية معموراً يَطيف به ولا الخدود وقد أدمين من خَجَل

ولا الخدودُ وقد أدَّمِينَ من خَـجَل أَشْهَى إلى ناظرى من خدُّها الترب فإذا بلوحة الحريق على هذا النحو من التفاعل والتداخل وعدم التجانس تنعكس لدى

الشاعر في نفس الإطار ، وتعدد الجزئيات :

وجئتها بجيوش كالسيول على وجالت النار في أركانها وعلت أصحت أبا لهب تلك البروج وقد وقت النعمة العُظمَى وقد ملكت أختان في أن كلاً منهما جمعت لا رأت أختها بالأمس قد خربَت أ

أمشالها بين أجام من القصيب فاطفأت ما بصدر الدين من كرب كانت بتعليقها (حمالة الحطب) بفتح صور بلا حسر ولا نصب مليبة الكفر لا أختان في النسب كان الحراب لها أعدى من الجرب

والشمس واجبة من ذا ولم تُجب

بان بأهل ولم تغسرب على عسرب

غَيْلانُ أَبِهِي رُبُأُ مِن رَبِّعها الحَرب

ولا يخفى فى ختام اللوحة طرافة هذا التضمين الصريح الذى يقتبس فيه الشاعر بيتا لأبي عام من نفس القصيدة موضوع المعارضة بما يعكس جوانب الصورة ويزيد أبعادها الحربية وضوحاً.

كما يعقد الشاعر هنا الآصرة بين يومه وبين أيام صلاح الدين ، إذ يجعل منه استكمالا لثأره :

أدركت ثار صلاح الدين إذ غضبت منه لسسر طواه الله في اللّقب

وبذا تظل الملامح الفاصلة بين الشاعرين واردة خاصة حول حدود دائرة الفضيلة التى تُعَدُّ محورا مدحيا يلتف حوله الشعراء ، على لغة التكرار والتشابه ، أو الإضافة والابتكار ، كل حسب قدراته على المغالاة والمبالغة ، بما يكفى لإرضاء محدوحه ، ومن الواضح أن أبا تمام كان شديد الجرأة مع المعتصم ، فلم يترك له من شجاعته المطلقة شيئا في بعض من صوره ، وكأغا قصد إلى تعريض ذلك في قوله :

لو لم يقد حَجْفَلاً يومَ الوَغَى لغدا من نفسه وحدَها في حَجْفَل لجب

وفيما سواها فقد جعله:

ومُطْعَمُ النَّصـر لم تُكُهُمْ أسنتـهُ يوماً ولا خُجبت عن روح محتجب

كما أضاف إليها ما صوره من أنه: يغزو غزو محتسب ، لا ينال الراحة إلا بعد التعب والنصّب ، يتقدمه جيش من الرعب ، لو كانّت رميته من عند غير الله لما أصابت ، والله فتّاح باب المعقل الأشب .... إلغ .

وهى جزئيات تشكّلت منها الصيغة الدينية التى ترسمٌ شخص الخليفة من هذا المنظور المتميز الذى كبح جماح تلك المبالغات التى تجاوزت موقف أمير المؤمنين عند أبى تمام ليصبح المدح هنا:

بُشْراك ياملك الدنيسا لقد تشرفت بك الممالك واستعلت على الرثّب وعلى تقاليد شعراء المدح ترد صورة الأشرف لحنا :

ليثٌ أبى أن يردُّ الوجسة عن أمم يدعون ربُّ الورى سبحانه بِأبِ لم يُلْهِسه مُلُكُه بل في أوائله نال الذي لَمْ ينله الناس في الحقب

وإذا كانت نقطة الالتقاء الأولى بينهما شديدة الوضوح حول هذا الاحتساب للأجر من

الله ، فهي ترد في موازاة غزو المحتسب لا المكتسب عند أبي قام مما نجده هنا أيضا :

فغاجأتها جنود الله يقدمها غيضبان لله لا للملك والنشب

وعلى هذه الصورة تتكشف جوانب المعارضة بين الشاعرين من خلال عمق المنظور التراثى الذى اعتد فيه الشاعر بموقفه الصريح من بائية أبى تمام ، خاصة عبر مساحاتها الحربية المتميزة ، وكذا انعكاسات لوحة المدح الحربى بأبعادها المختلفة ، على مافى هذا التشابه التصويرى من دلالات على البعد النفسى الذى عاشه الشاعر إزاء الحدث منذ انفعل به ، وكيف انفعل به معه أيضا جمهوره ، فإذا بحواس الشاعر تنعكس على الأبعاد التصويرية فى القصيدة ، مما يبرز أنماط جدله مع موضوعه من خلال واقعه الانفعالى وبعده الاجتماعى ، طبقا لطبيعة التجربة التى يعيشها ، وظروف الواقع التاريخي الذى يعكسه ويصوره .

ولا يحسن هنا أن يستبد بنا تأمُّل الجزئيات الصغيرة كأساس للتناول بين الشاعرين ، إذ أن لكل شاعر شخصيته وأدواته وأسلوب معالجته ، ولكنه تشابه الأدوات ، وطغيان الانفعال المتشابه ، مما قد يدفع - بدوره - إلى تلمس الصور خاصة حين تكاد تتطابق بينهما ، دون دخول في دائرة الاتهامات ، أو خوض في منطقة السرقات الشعرية ، إذ لازالت الفرص سانحة أمام الشاعر المعارض لأن يتجاوز الشاعر المعارض بحكم تمُّلكه أدواته التصويرية الخاصة به ، وقدرته على التغلغل عبر ألفاظه وصوره ، وكذا في قدرته على الإبداع في فنه انطلاقا من صدق التعامل مع خطرات نفسه ولفتات خاطره ، ومناجاة صوت ضميره وتوجهات وجدانه ، مما يفرد كل شاعر على حدة ، صحيح أن هناك قاسماً مشتركا يفرض نفسه على الشعراء في معالجة تلك الموضوعات المتشابهة ، ولكن هذا القاسم يظل مرتبطا بالمعاني الإنسانية العامة التي قد تنطلق في شكل ألوان حكمية يري فيها الشاعر منطق القوة أساساً للحياة والسيادة ، وهو ما أكدته الأحداث لدى الشاعرين هنا ، إلى جانب طبيعة الوقائع الجديدة التي قد تتشابه في دوافع القادة إليها ، أو في خوضهم إياها ، أو في كيفية خروجهم منها منتصرين لدينهم وعروبتهم معاً. وربما بقيت ملكة الشاعر الخاصة مرتبطة بالإضافة والابتكار ، مما يعد أساسا للتفرقة بينه وبين معارضه ، وهو ما نلتمسه بوضوح في منهج أبي عام الذي لم يكد يترك بيتا بلا صورة ، ولاصورة بلا بديع ، بل لايكاد يأتي بصورة إلا ويقتلها استقصاء لجوانبها ، واستجلاء لما حولها من تفاصيل ، على طريقة أهل الجدل وهم لا يقنعون إلا بقتل موضوعاتهم عرضا ، وإفحام خصومهم نقدا ، وشواهده كثيرة جدا حيث تفي بذلك في عرض مفاتن عمورية وحصانتها كمشهد تاريخي ، أو حريقها بكل تفاصيله في مشاهد أخرى . وكذلك كانت صورة جيش المسلمين وجند الروم ، وصورة الخليفة ، وقائد الروم ، وفي كل منها ضروب من التصوير العام والجزئي الذي توجهه إليه قدراته العقلية وتصوغه ثقافاته الجدلية ، وهو ما نلمس خفة جدته بشكل واضح لدي شهاب الدين . صحيح أنه لم يتجنب التصوير ، ولكنه ربا تخفف من كثافته المعهودة لدى أبي قام ، بل بدا شديد الحرص في معارضته على ألا تختفي ذاته المبدعة في جبة أبي عام ، أو تتلاشى ملكته الخيالية في عباءة صوره ، فظل لقصيدته مذاقها الخاص ولونها المتميز ، كما استطاع أن يوفر لها صوراً من ذلك الالتحام المؤكد بطبيعة الحدث الواقعي ، وهو ما عرضه في المشاهد التقريرية التي انتشرت في أجزاء كاملة منها ، وكذا كان ما عالجه في قصيدته عبر عالم التصوير وبسين التقرير والتصوير يأتي تغلغل الشاعر في فهمه لأبعاد الحدث ، وفلسفته للمواقف، ورصده للحقائق ، وكشفه أغوار انفعالاته التي التقت - إلى حد بعيد - مع انفعالات جمهور المسلمين في خضم تلك الحروب . أضف إلى هذا كله - وهو ليس من نافلة الرؤية - ذلك التشابه الصوتي الذي سارت عليه كلتا القصيدتين على مستوي الأوزان والقوافي وحرف الروى وحركته ، وهو ما يكشف لنا مدى حرص الشاعر المعارض على إعجابه بسلفه وقصده إلى معارضة قصيدته .

ومن المؤكد أن ثمة فروقا واضحة بين مواد المعارضة هنا بهذا الفهم التفصيلي ، وبينها على مستوى عموم الصياغة ، على النحو الذي سجل به ابن سناء الملك إعجابه بصلاح الدين الأيوبي ، إذ راح يتغنى بحروبه وحماساته ، ويسجل له معالم وحدة مصر والشام ، وكأنا رسخت في ذاكرته الصورة العامة لبائية أبي قام ، فصدر عما بقي في صدره من أثرها مرتّين . : الأولى في تصويره صلاح الدين ممدوحا حربيا :

وفي زمان ابن أيوب غمدت حلب ولابن أيسوب ذلَّت كسلُّ مسلكمة بالصَّفْح والصلح أو بالحرب والحَرَب مظفَّرُ النصر مبعوثٌ بهمُّته إلى الهنزائم مبدلولٌ على الغلّب والثانية فيما رسمه من لوحة فنية للجيش الإسلامي الذي يقوده المدوح :

أتى إليها يقودُ البحرَ مُلتَطمأً تبدو الفوارسُ منها في سوابغها بين النقيضين من ماء ومن لَهُب مستلئمين ولولا أنهم حفظوا عوائد الحرب لا ستغنوا عن اليلب

بدولة التسرك عسزت ملَّة العسرب وبابن أيوب ذلت شيبعة الصُّلب من أرض مصر وعادت مصر من حلب

والبيض كالموج والبيضات كالحبب

لتبقى الدلالة مؤكدة حول تواصل شعراء هذا الضرب من المعارضات وكيف يضع الشاعر نصب عينيه تلك اللوحات الكبرى التي رسمها الشاعر الأول انفعالاً بالحدث ، وهو ما يزداد تأكيدا في تناول ابن القييسراني لنفس البائية لأبي تمام ، وقيل وقفتنا معه تظل الدلالة مؤكدة على دور المعارضة في تسجيل ذلك التواصل الرائع بين ما أفرزته قرائح الأوائل وما أضافته إليها ملكات المتأخرين مِّن أخذوا عنهم وعارضوهم دون استسلام لمنطق تخاذل أو استعباد ، بل ظلَّت المجالات مفتوحة والصور مطروحة لمن أراد أن يسجل ذاتيته إلى جوار

ذاتية سلفه ، ومن الطريف أن يجمع النص كل تلك القياسات دون سقوط إلى مناطق فتور التجارب أو الادعاء بالتكرار والنمطية أو الوقوف عند دائرة الجمود والعقم ، بل على عكس ذلك كله بدت الصورة أكثر إيجابية ، وبدا منطق المعارضة أكثر دلالة وتأكيدا على حسن علاقة الخلف بالسلف في تلك المسارات الغنية العميقة .

#### (٢) بائية ابن القيسراني

وهو يقترب بها من حس هذه المعارضة بما نظمه من صور مدحية في عماد الدين زنكى ، وتصوير انتصاراته على الفرنج حتى تحولت اللوحة لديه إلى موقف حربى يشبه ما كان من صور أبى تمام . ولكن المعارضة هنا تظل تحتمل مغارقات حول ما رأيناه من كثافة القصد لدى الشاعر المعارض لموضوع معارضته ، فإذا بابن القيسرائي يقدم العزائم والهمم ، وفي نفس الوقت يسخر من الكتب ، ويرفض ما تدعى القضب ، فيضع الرأى والهمة والعزم في مفترق الطرق منذ استهلال قصيدته :

هذى العزائم لا ما تدَّعى القُطنُبُ وذى المكارم لا ما قالت الكُتْبُ وهذه الهام اللاتى مستى حظيت تعشرت خلفها الأشعارُ والخُطبُ صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها تعبرُ

إذ أراد أن يقفز إلى مدح عماد الدين بما لديه من عزم ومكرمة وهمة لم تعرفها كتب التاريخ من قبل ، فسيطرت عليه صيغة المادح على عكس منطلق الحس الانفعالى عند أبى قام منذ سيطرت عليه لهجة المحارب منذ حديث السيف في المطلع ، ولذا يستمر الشاعر في رصد صفات محدوحه موزَّعة بين أصالة نسبه ، وهمته المتأصلة الموروثة ، وثبات قلبه ، وكأنه يقتحم دائرة الفضيلة في إطار الموروث من المدح ، فإذا ما بلغ الإيقاع الحربي الحقيقي ، أعاد الى السيف مكانته التي صورها أبو قام من قبل :

أَغْرَتْ سيوفُك بالإفرنج راجفَة فواد رُومِيَّة الكُبَّري لها يَجِبُ وهو ما تكرر نظيره في تصوير موقفه من قائد الإفرنج:

ضربَت كبشَهُم منها بقاضية أودي بها الصُّلبُ وانحطَت بها الصُّلبُ وينها الصُّلبُ وينها الصُّلبُ وكأن الشاعر لم ينس – على طريقة أبى تمام أيضاً – أن يجعل غضبة الرجل دينية خالصة لا تبغى كسبا ولاغنيمة بل تبغى احتسابا دينيا :

غضبت للدين حتى لم يُفْتك رضا وكان دين الهدى مرضاتُه الفَضَبُ مَنْ كان يغزو بلاد الشرك مُكْتَسِباً من الملوك فنور الدين مُحْتَسببُ وربا ملأت عليه ذهنه صورة « تيوڤيل » ، وهو يوثر الفرار فيبدو حائرا مضطربا من هول حريق « عمورية » ، فيتوقف عند مقتل برنس أنطاكية ، بما يكفى لتصوير انفعاله إزاء ما يراه من مهانته ، وعندئذ تزداد الصورة لديه خصوصية وعمقا يكشفها قوله :

فسملُكُوا سَلَبَ الإبرنس قساتلُه وهل له غيسر «أنطاكيمة» سَلَبُ عِبِينَ للصَّعْدَة السَّمْراء مُثمرة برأسه إنَّ إثمار القنا عَسجَبُ إذَا القناة ابتغت في رأسه نفقاً بدا لشعليها من نحره سَربُ

وإن كان التميز هنا يظل حقا للشاعر ، وحُقَّ له ألا يُنَازَع فيه خاصة حين أضاف إلى لوحته صورة ناطقة من أحداث التاريخ ، وما تمخضت عنه الأيام من جوانب سجّل بها آمال المسلمين ، وقد عقدت بهذا القائد لإنقاذ المسجد الأقصى من دنس الصليبيين :

فانهض إلى المسجد الأقصى بذى لجب يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب وآذن لموجك في تطهير ساحله في المنافقة ا

إذ تكاد تبرز أوجه التشابه على المستوي اللفظى لدى ابن القيسرانى مع ما التقطه من معجم « عمورية » فى حديثه عن الكتب ، والشعر ، والخطب ، والشهب ، والحقب ، واضطراب الأحشاء ، والوجوب ، والارتجاف ، وضرب الكبش ، وغضبة القائد لدينه ، وطهارة السيف ، وجنابته ، والاحتساب والاكتساب ، والدم السرب ، والسلب ... وإن ظل الموقف بنأى به عن معالجة هذا المعجم على نفس العمق التصويرى الذي صنعه أبو تمام ، وهنا تظل السمات الفارقة شديدة الوضوح بين الشاعرين ، بما يحكيها من ذلك الكم من الألفاظ من ناحية ، ثم طبيعة البعد الانفعالى الصادق لدي كل منهما إزاء الحدث الجلل من ناحية أخرى .

ويبقى لنا أن نتأمل قوله على هذا المستوي من الصنعة المتأنية التي يتقمص فيها الشخصية الفتية لأبي قام :

غضبت للدين حتى لم يَفُتنُكَ رضى طهر أن أرض الأعادى من دمائهم حتى استطار شرار الزند قادحه والخيل من تحت قسلاها تقر لها والنقع فوق صقال البيض منعقد

وكان دينُ الهدى مرضاته الغَضَبُ طهسارةً كلُّ سسيف عندها جُنُبُ فالحرب تضرم والآجالُ تحتطب قسوائم خسانهن الرُكُضُ والخَسبَبُ كسا استقلُّ دُخَانُ تحتَهُ لَهَبُ

والسيف هام على هام بمعسركة والنبل كسالوبل هطَّالٌ وليس له وللظبى ظفسر حلو مسذاقستسه وللأسنة عسمسا في صدورهم كُنَّا نعسدُ الحسمى أطرافَنا ظفَرا عبثت فتوجك بالعكوى معاقلها لم يبقَ منهم سسوى بيضٌ بلا رَمَقٍ كما التَّوي بعد رأس الحية الذُّنَّبُ

لا البيض ذو ذمة فيها ولا اليكبُ سوى القصى وأيد فوقها سُحُبُ كأنما الضرب فسما بينهم ضرب مسصادر أَتُلُوبُ تلك أُم تُلب ؟ فملكتك الظيئ ما ليس تحتسب كسأنَّ تسليم هذا عند ذا جَسرَبُ

ولنا أن أن نتأمل أيضا أرصدة التشابه في الصنعة ، ابتداء من صياغت للجمل الاسمية المتوالية في استهلال الأبيات المتوالية : الخيل ، النقع ، والسيف ، والنبل ، والظبي ، والأسنة ، على طريقة أبي قام منذ مطلعه أيضا في مقدمات أبياته المتوالية ، السيف ، الصفائح ، والعلم ، أين الرواية ، عجائبا ... إلخ .

وانتقالا إلى معجم التصوير الذي يغلب عليه فيه ذلك التشخيص للسيف ، واليوم الجنب ، والحرب التي تضطرم ، والآجال التي تحتطب ، والظبي التي يتصور لها ظفرا ، و هو ما يتسق مع تشخيص أبي قام الذي تزدحم به القصيدة في كل أبياتها تقريبا .

ثم تبرز لديه تلك الصنعة اللفظية التي عمد فيها إلى منهج أبي عام في تكثيف معجمه اللفظي المنتقى بما فيه من المعاني الخاصة ، والطبيعة الاشتقاقية للغة على المستوى البديعي الذي يعكسه هنا قلوب وقلب والضرب والضرب ، والحرب والحرب ، إلى جانب تلك المطابقات بين الغضب والرضى ، أو المرضاة والغضب ، أو الطهارة والجنب . ثم هذا المعجم الحربي العام الذي يبنى تفاصيله على منطق السيف ، والنقع ، والخيل ، والركض ، والجنب ، والبيض ، والبلب ، والنبل ، والقسى والظبى ، مما ينتهى بنا إلى معاودة قرامة باثية أبي تمام مراراً والتي نجدها مبنية على أساس من تلك النماذج التصويرية واللفظية التي قصد الشاعر إلى تناولها على لفته ومنهج تصويره .

ولعلنا قصدنا هنا إلى عدم الإطالة في هذا التناول تجنبا للتكرار - وربما الملل - من ناحية ، واطمئنانا من جانبنا إلى ظهور جوهر المعارضة بشكل واضح جلى من ناحية أخري .

#### الفصل الثالث:

## الموقف الشكلي في الغزليات

- (أ) معارضات المدارس الغزلية المتضادة
- (ب) قسراءة فسي شعسر جميسل وعمسر
- (جـ) الحوار وخصوصية المتلاقى بين الرائيات

### الحوار والتلاقى ( بين الراثيات الغزلية )

وتتنوع درجات المعارضة تبعا لإدراك الشاعر طبيعة ما يرمى إليه من ورائها ، فرعا دفعته التجربة والواقع النفسى إلى البحث عن نظير لموقفه ، وعندثد يكن تلمس تلك المعارضة من هذه الزاوية بالتحديد ، ففيها تبينُ طبائع التجارب ، وتتكشف ملامحها ، وتظهر درجات التشابه التى تنعكس فى الصور الشعرية المختلفة ، إذ ربا بدت المعارضة واردة فى أضيق الحدود ، ما يجعلها أقرب إلى أغاط المعالجة الشكلية ، بصرف النظر عن نوعية التجربة ، أو حتى طبيعة الانتماء إلى مدرسة بعينها ، أو الانحراط فى مساق اتجاه بذاته ، على النحو الذى يرويه أبو الفرج عن معارضة وقعت بين جميل وعمر ، وهى تبدو غريبة - حقاً - إذا ما تأملنا - مبدئيا - تباين انتماء الشاعرين إلى عالم الغزل ومدارسه ، ولكنه انتماء ينتهى إلى انفصال مؤكد بينهما ، تكشفه أساليب المدرسة العُمرية الحضارية التى مالت إلى اللهو فى غزلها ، وبين اتجاه الشاعر العذرى الذى حصر تجاربه فى إطار من التبدى والقبلية والانصباع للقيود الاجتماعية المفروضة عليه ، والاستسلام لقصة الحب الفاشلة التى غلبت أيضا على شعراء مدرسته ، ومع هذا يروى أبو الفرج ما جاء عن عمر وجميل وقد اجتمعا بالأبطح ، فأنشد جميل قصيدته التي يقول فيها :

لقد فرح الواشون أن صرَمَت حَبْلي بثينة أو أبدَت لنا جانب البُخسل يقولون : مهلاً يا جميلُ وإننسي لأقسم مالى عن بثينة من مَهسل

حتى أتى على آخرها ، ثم قال لعمر : يا أبا الخطاب : هل قلت في هذا الرويِّ شيئا ،

فقال : نعم ، قال فأنشدنيه ، فأنشده قوله :

جرى ناصح بالود بَيْني وبَيْنه سا فقربني يوم الحصاب إلى قَتْلسى

ثم يورد أبو الفرج عدداً من أبيات القصيدتين دون أن تكتملا لبنهى الرواية بقول جميل : هيهات يا أبا الخطاب : لا أقول والله مثل هذا سجيس الليالي (آخرها ) ، والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد ، وقام مشمَّراً .. إذ لا شك أن موقف الشاعر هنا يكاد يصوغ شروطا

ضمنية لمنظور المعارضة ، كما تراءت له عبر سياق المفارقات المؤكدة بين سلوك العذرى والحضارى ، لأننا - حقيقة - أمام شريحتين متباعدتين :

الأولى: عُمرية تحكيها القصة الغزلية ، وحركة البطل المغامر ، وحوله الأبطال الثانويون (أو البطلات) من فتياته ، وهن يُعْجَبْنَ به ، وحركة الأحداث التي تحكى طبيعة غزله من منطقة الاستعلاء أو النرجسية (١) ، وعقدة المغامر الغزل ، وكيف تُحلِّ حلا نسائيا يكشف أعماق نفسية المرأة إزاءه ، مع ذلك التعدد غير التقليدى في عالم المرأة موضوع الغزل ، إلى الميل - كثيرا - إلى اللهجة الحسية الغزلية ، إلى افتعال تقمُّص شخصية البدوى - تصنعاً - إزاء ربة الخدر التي لا يُرام خباؤها ، إلى تزجية الغراغ في إطار من ذلك العبث الذي استجاب لعالم الغناء ولبًى حاجات دور القيان ، فاستباح بعض شعرائه طرح بعض من الصور المبتذلة في عالم المرأة نما ازدحم به فضاء النص الغزلي .

والثانية: عذرية تحكيها أبعاد التجربة العفيفة لدى جميل ومدرسته ، بدءاً من صورة البطل المستسلم المستكين أمام محبوبته ، إلى البطل المأزوم حين يحكم عليه بالهجر والقطعية والحرمان ، وهو يترك زمام الأمور في يدها ، فيبدو مُطيعا لها خاضعا لرؤيتها ، وهو لايعرف حلا لمشكلته إلا من خلال وصلها (٢) ، ولايستطيع أن ينسج خيطا قصصيا كاملا على نهج غرعه الحضارى ، إلا أن يظل على درجة من الاستحياء أمام فتاة القبيلة المحصنة المنعة التي لا يردد لسانه سوى اسمها ، أو رعا قصد إلى رمز يستعين به كى يدل عليها ، فلا يعرف تعدداً نسائيا ، ولايجد مجالا لعبث أو لهو أو ابتذال ، بقدر ما يقف في انتظار مصيره المتوقع بين الموت أو الجنون بسبب من ألم الهوى أو معاناة الهجر ، أو استمرار الحرص على تقاليد القبيلة التي قد تفرض عليه استحالة اللقاء أو الزواج من شبب بها ، من هنا تأتي

وأنت التي إن شئت - كدرت عيشتي أو قوله كشفا عن حجم أزمته الخاصة : ألا أيها النوام ويحكم هبــــوا

وإن شئت --يعد الله – أنعمت باليـــا

أسائلكم : هل يقتلُ الرجلَ الحبُّ

<sup>(</sup>١) إذا أخذنا بمنطق الأستاذ العقاد في « شاعر الغزل » ومنطق الدكتور شكرى فيصل في «تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام » .

<sup>(</sup>٢) على غرار قول جميل المشهور:

المعارضة بين الشاعرين أقرب إلى النمط الشكلي منه إلى ما وراء التجارب من جوهر الصدق الانفعالى ، خاصة إذا ما أخذنا برواية أخرى لأبى الفرج على عكس أحداث الرواية السابقة بين الشانرين من حيث موقع المعارض والمعارض إذ يقول:

قال أبو عبد الله الزبير قال عمى مصعب : كان عمر يعارض جميلا ، فإذا قال هذا قصيدة ، قال هذا مثلها ، فيقال : إنه في الرائية والعينية أشعر من جميل ، وإن جميـلا أشعر منه في اللَّمية ، وكلاهما قد قال بيتًا نادرا ظريفا ، قال جميل :

خليلًى فيما عشتما هل رأيتُما قتيبلاً بكى من حُبِّ قاتله قَبْلى وقال عمر:

فقالت وأرْخَت جانب السُّتر إنَّما منعى فتكلُّم غير راقبة أهلى وتنتهى الرواية عند هذا الحد من شكلية المعارضة من خلال ترُّحد الأوزان وتشابه القوافي والرويِّ ، بصرف النظر عن طبائع التجارب التي قد تفصل بين غاذج الصور المعروضة لدى أيٌّ من الشاعريُّن ، وهو ما قد يتكشف من واقع حجم التقارب الذي يعرضه جميل عبر الأبيات المصوّرة للواشي والهجر ، والبخل ، والتوعُّد بالقتل ، أو الحديث عن الأهل والرقباء :

لقد فرحَ الواشون أَنْ صَرَمْت حَبْلى أُحُلَّما ؟ فعقبل اليوم كان أوانه خليلي فيما عشتما هل رأيتما ألا أيها البيت الذي حيل دونه فان وجدت نعل بأرض مسطلة إذ يبدو المعجم الغزلي هنا قريبا ما انتهى إليه عمر في بعض صوره على غرار قوله :

جرى ناصع بالود بيني وبينها فطارت بحد من فسؤادي ونازعت فلما توافَـفْنَا عَـرَفْتُ الذي بهـا فَسَلَّمْتُ واستَأْنَسْتُ خيفةً أن يَرى فعالَتْ وأرخَتْ جانبَ السِّتر إها

يشينةً أو أبدت لنا جيانب اليُسخل أم اخْشَى ؟ فقبل اليوم أرعدْتُ بالقَتْل قتىلا بكى من خُبٌّ قاتله قبلى بنا أنت من بيت وأهلك من أهل من الأرض يوماً فاعلمي أنها نعلى

فقريني يوم الحصاب إلى قَتْلي قريبتها حبلَ الصُّفاء إلى حَبْلي كمثل الذي بي حذوك النَّعْلَ بالنَّعْل عبدو مكانى أوْ يرى كاشحُ فعلى معى فتحدُّث غير ذي رقبة أهلى

فهنا تبدو المعارضة واردة حول مشاهد الرقيب ، والواشى والأهل ، والهجر والقطيعة ، وموقف الفراق ، والوداع ، والسلام ، وفيما عداه يسير كل من الشاعرين في اتجاهه الذي عُرف به : علي عذريته عند جميل الذي يبدو دائم الشكوى من مرارة واقعه ، وواقع بشينة وزوجها ، ولايكاد يعيش إلا في إطار عالم الذكرى الذي أفقده صوابه ، فيردد من صيغ البكاء المتكرر ما عاش أسيراً له ، مع إكشاره من صور العذل والملام والنأى وشكوى الزمن والاستسلام له ، وفي مقابل ذلك تأتي التفاصيل الأخرى في اللوحة العُمرية موحية بنمط آخر مختلف إلى حد كبير ، حيث يبدو شاعرها مرهونا فيها بالنماذج القصصية التي شُغل بها عمر في منتديات النساء ، وكأن الفتاة تفضى إليهن بتجاربها معه ، فهي تقول لهن ، وهن يقلن في منتديات النساء ، وكأن الفتاة تفضى إليهن بتجاربها معه ، فهي سباق تيار الغزل ولها ، وهي تستنصح وهُن ينصحنها ، ليتكامل الحضُور النسائي المتعدد في الغزلية العمرية ، ولتتكامل لديه أيضا الصورة النهائية للقصيدة من خلال اتجاهه المتميز في سباق تيار الغزل ولتنكامل لديه أيضا الصورة النهائية للقصيدة من خلال اتجاهه المتميز في سباق تيار الغزل .

من هنا تظل المعركة محصورة في هذا الإطار الشكلي أكثر من انصرافها إلى طبائع تلك التجارب التي قد يتشابه الشاعران في جانب منها ، ولكن التشابه لا يحتد إلى كل الصور، أو معظمها ، على النحو الذي تجده في غاذج شعرية أخري عند غير جميل أو عند غير عمر ، خاصة إذا أخذنا شريحة أخري تقارباً فيها دون استعانة بهذا التصريح الذي يدور بينهما في عالم من المواجهة الصريحة ، وهو ما تكشفه دراسة الرائية الكبرى المشهورة لعمر(۱) ، وما كان نما نظمه جميل في معارضتها في رائيته التي قاربت نصف رائية عمر على مستوي عدد الأبيات ، وراحت تحكى منها جوانب كادت تخلط بين الاتجاهين ، وأوشكت أن تذيب ما بينهما من فواصل أو تقرب ما بينهما من مفارقات ، أوجزنا بعضا منها – عن قصد – في النقاط السابقة ، فإذا جميل يسلك مسلك عمر في الشكل الغني العام للقصيدة على مستوى الوزن والقافية ، إلى جانب ألوان التصوير التي بدت بينهما مكررة على الرغم من تباعد المعطيات الأولى للصورة من خلال حاسة البدوى ، أو حاسة الشاب المترف سليل الأرستقراطية القرشية وابن المدن المتحضرة .

<sup>(</sup>١) لها تحليل مفصل في الجزء الثاني من كتابنا « أشكال الصراع » .

ولاشك أن هذه المعارضة تظل شاهداً على التقاء الشاعرين ، وكذا على عنصر القصد الكامن من ورائها منذ صياغة المطلع العمرى المشهور:

أمِنْ آل نَعم أنتَ غاد فسمُسبكر غداةً غد أمْ رائحٌ فُسمَسهجُسر؟ إلى مطلع جميل الذي يستوحى فيه نفس الصيغة الاستفهامية بما تعكسه من عالم القلق والحيرة إزاء التساؤل، مع اختيار الاسم المحورى للغزل على نفس المستوى الإيقاعى، وإن انصرفت دلالته الرمزية - بالتأكيد - إلى بثينة عند جميل، إذ يقول في استهلاله:

أغاد أخى من آل سُلمَى فعنبكر أبن لى أغاد أنت أم مسهجر ؟ وكأن جميلا يعلن صراحة أنه إلما يعارض الرائبة الكبرى لعمر ، ولعلها لاقت ذيوعا وشهرة فى عصرها بما يدفع الشعراء إلى الإعجاب بها ، سواء على مستوى القص الذى تمتعت به ، أو على مستوى المادة البدوية التي ازدحمت بها ، والتي ربما كنت وراءها ذاكرة الشاعر العذرى البدوى ، وإن اختلف سلوكًا عن الشاعر الحضارى . وتتأكد لغة المعارضة بعد تجاوز هذا الاستهلال حين يقف حميل عند بعض لوحات عمر ليقترب منها اقترابا شديدا على الرغم من تباين المسلك - كما ذكرنا - وهنا تظل نية المعارضة قائمة من وراء هذا التشابه الذي يكن أن نتأمل منه بعض المشاهد أو المواقف بما يكفي للدلالة على تأكيد الظاهرة :

(۱) نقل المشاهد من خلال العالم النسائى وزحام حواراته المتميزة بما يكفى لتحليل نفسية المرأة ، وإبداء خوفها على الشاعر الغزل - وتفكيرها فى الخلاص من الأزمة بتوجيه النصح إليه بألا ينظر إليها حتى يضلّل القوم ، فكانت الفكرة هنا قاسما مشتركا بينهما ، حيث ردّد عمر على لسان الفتاة بين أختيها قائلة له :

إذا جئت فامنع طرف عينيك غيرنا لكى يحسبُوا أنَّ الهوى حيث تَنْظُرُ وهى نفس الفكرة التي يعرضها جميل ، ويزيد فى تفاصيلها من منطلق تجربة العذرى ، فيضيف إليها بعداً متميزا فمن حوله الرقيب والواشى والأهل ، ومن ثم يظل جميل هنا قادرا على الانتقاء ، إذ استطاع تحويل الحيلة النسائية التي رسمها عمر إلى اتجاه آخر بدت فيه بدوية إلى حد بعيد :

وطرفَك إمّا جنَتنا فاحفَظنه وأعرض إذا لاقيت عينًا تَخَافُها وأعرض إذا لاقيت عينًا تَخَافُها فيإنّك إنْ عرضت فينا معقالة وينشر سرا في الصّديق وغيره فما زلت في إعمال طرفك نحونا لأهلى حستى لأمنى كلّ نُاصع

ف لذَيْعُ الهَ وَى باد لِمَنْ يسب صَّرُ وظاهِرْ ببُ فض إِنَّ ذَلك أسب سَرُ يزدْ في الذي قد قُلْتَ وَاشِ ويُكُثِرُ يعسزُ علينا نشرُهُ حِينَ يُنشَرُ إذا جئت حتى كاد حبك يَظهرُ وإنّى لأعسى نهي هم حين أزْجَرُ

إذ يبدو جميل هنا قادرا على تلوين الموقف ، حيث استطاع تحويل الحيلة النسائية التي رسمها عمر إلى هذا الاتجاه المتميز قيز بداوة الموقف كلية .

الفتاة التي تدل على مكانتها الأرستقراطية فبدت مخدومة منعّمة بين قومها :
الفتاة التي تدل على مكانتها الأرستقراطية فبدت مخدومة منعّمة بين قومها :

ووال كفاها كلُّ شئ تعـُـــوزه فليست لشئ آخر الليل تسهـــر

لتبيت ليلها هادئة مطمئنة ، فإذا ما أصابها الخطب لم يصدر عنها إلا انفعالات قريبة إلى المجون ، فتراها من هول المفاجأة تولُّهت وعضت بالبنان ، بينما نرى عالما آخر يحيط ببيئة العذرى من الوشاة والرقباء ، فأى ضرب من القلق والخوف تعيشه من جريرة تجربتها ، وهوما يتوقف عنده جميل حين يصور مخاوفه إزاء ذكره لأهلها وأبناء عمومتها ، وكذا تصوير ' النجدي والتهامي والغريب والأعداء :

ولكننى أهلى فسداؤك أتقى وأخسشى بنى عسمى عليك وإغًا وأنت امسرو من أهل نجد وأهلنا غريب إذا ما جئت طالب حاجة وقد حدَّثُوا أنا التَقْينَا على هوى السامنع طرفى حين ألقاك غيسركم

عليك عيبون الكاشحين وأحذر يخاف ويتفي عرضَه المتفكر يخاف ويتفي عرضَه المتفكر تهام فيما النجدي والمتفرر وحولي أعداء وأنت مسسَهر فكلهم من حملة الغيظ مسوقر لكيما يروا أن الهوى حيث أنظر يوافق طرفى طرفكم حين ينظر عوفي

ثم تبقى لوحة الوجدان وعفة العذري حداً فاصلا بين التجربتين من خلال شاعر يعاني

آلام تجربة الهوى بكل ما يشوبها من معان وصور ، وبين عمر الذى لم يشغله من عالم المرأة سوي الاستمتاع بالنظر إليها على نحو ما فلسف به خلاصة اتجاهه في قوله :

إنى امرؤ مولّع بالحسن أتبعتُ للعظ لى فيه إلا لذّة النظّ و المنطلق الذي بنى عليه فروسية المغازل الذي لا يفتأ يواجه القوم ويدّعى أمامهم البطولة وقوة المغامر:

فقُلت أباديهم فإما أفوتُهــــم وإمًا ينالُ السيفُ ثأراً فيتُسُلَّ أَرْاً فيتُسُلِّ اللقاء بينما ظل جميل حبيس تلك القضية التي أفزعته ، وحجبت عنه كثيرا من متعة اللقاء التي مثلت لديه أقصى درجة للطموح ، في وقت راح فيه يعرض حقيقة تجربته ، وأبعادها القاقة من واقع تقاليد البادية :

وإنى لأرضَى من بشسينة بالذى لو ابصَسره الواشى لقسرَّت بلابلَه بلا وبأنْ لا أسستطيع وبالمُنى وبالأمل المرجُسوُّ قسد خساب أمله وبالنظرة العَجْلى وبالحَوْل تَنْقضَى أواخسرهُ لا نلتسقى وأوائله

ففى إطار هذا البعد التجريبي يبدو الشاعر خائفاً فزعا ، فإن نطق بغير اسمها فبأمر منها ، في سبيل تلك التقية التي قصدا إليها معاً : الشاعر ومحبوبته .

وفى لوحات أخرى تبرز قدرية جميل في تسليمه بمرارة واقعه الذي عجز عن تخطيه أو محاولة تجاوزه ، وكيف ذلك وهو محكوم بعالم العذرى بين حس القبيلة وبين الحس الدينى ، فليس أمامه إلا أن يلعق جراحه فى ظلال غربته عن الديار ، وخشية أبناء العمومة ، وكذا خوفه من ربه فى ظلال حب ثابت لديه لا يتفير ، وهو ما يتناقض تماما مع المسلك العمرى الذى لم يقف عند شئ من هذا كله لأنه لا يعترف إلا بتفرد مسلكه ، ولايتوقف إلا عند حركة المفامرة الغزلية التى يصورها من منطق الشاب الماجن .

ولاشك أن أسلوب المعالجة قد حدثت فيه مفارقات ، طبقا لمفارقة الرؤى الغزلية ذاتها يكشفها تأملنا لاستمرارية عالم البطولة أو منطقة الحوار ، أو أسلوب تحريك الحدث ، أو القصد إلى التصوير ، ليبقى بين أيدينا الدليل واردا حول ذلك النوع من القصد إلى المعارضة بهذه الصورة الواضحة ، تلك التي يغلب عليها الجانب الشكلي مع استمرار مفارقات التجارب

وملابسات الأحداث الفردية والجماعية ، وكأنها لغة الغزل التي جمعت بين الشاعرين وإن تباعدا في سياق العواطف والانفعالات تباعدهما في طبيعة الانتماء إلى أي من المدرستين الحضارية والبدوية في جبل واحد .

# الفصل الأخير:

وماذا عن شعرنا المعاصر من فن المعارضة؟

- (١) مؤشرات الحس التراثي
- (٢) إيقاع المعاصرة

### (١) مؤشرات الحس التراثي

ويطلع علينا هنا سؤال له خطره ووجاهته ، إذ يعبر عن ضرب من القلق والحيرة أمام التيارات التجديدية في شعرنا المعاصر ، فهل معني الانصراف عن النظم العمودي إلى نظام التفعيلة ، وازدحام البيئة بتيارات الشعر الحر ، والخلاص إلى التوزيع الصوتي الجديد على مستوي التفعيلة أو ما دونها ، أو على مستوى تباين عدد التفعيلات بين السطور بما يخرج عن حدود الصورة التقليدية ووحدة البيت ، أو اللجوء إلى تغاير القوافي ، هل يؤدي كل هذا التحول إلى موت ما نسميه بالمعارضة الشعرية إلى الأبد ؟

إن الحكم بهذا الموت يعد ضربا من الخطل والمغامرة التي لا تحمد عقباها ، وكأننا قد أقررنا. - ببساطة - بإمكانية وقوع الانقطاع الفكري والثقافي في تاريخ حركتنا الأدبية ، وهو ما لايجوز ، ولا يجب التسليم به بحال .

ويظل الأجدي من هذا كله البحث عن صيغة جديدة في إطار غاذج معرفية محددة ومتجددة ، تحاول استجماع تصور آخر لفكرة المعارضات الشعرية يمكن أن يوضع على طرف نقيض مع حوارنا السابق حول شكلية معارضات شعراء المدارس الغزلية المضادة ، حيث يمكن هنا التنازل عن شروط الوزن والقافية والروي وحركته ، وعندها يمكن ابتداء البحث عن وسائل أخرى وبدائل قد تظل ثابتة إلى حد كبير ، وهنا ينقلب الأمر ، ويظهر عكس ما طالت مناقشته من شروط الالتزام الشكلي لدى شعراء المعارضات الغزلية السابقة .

وهنا نصوغ اقتراحنا حول تلك الصيغة من خلال إمكانية تأمل استمرارية ذلك التواصل التراثى، و هو أمر يبدو قائما إذا ما قسناه بتشابه التجارب القائمة بين الشاعر القديم والشاعر المعاصر، أو - على الأقل - في تشابه ذلك المعادل الموضوعي الذي يدأب الشاعر على البحث عنه، يجدُّ ويكدى حتى يتعرف عليه، ليسقط عليه تجربته، ويبلور من خلاله انفعاله.

فإذا ما انتيهنا إلى صيغة متزنة مقبولة أمكن استكشاف هذا البعد الذى يستريح فيه الشاعر من عناء البحث عن المعادل الموضوعى ، لأنه وجده جاهزا فى ذاكرته من خلال تعدد قراءاته التراثية ، أو استيعابه لتجارب الشعراء من قبله ، فإذا هو يستريح لهذا التشابه ، فيصوغ على أساس منه تجربته ، وإن اختلف مقومات الشكل – ولا نقول طبيعة النوع الأدبى .

- فبدت جديدة - كما قلنا - وكأن منطقة الإبداع هنا يغلب عليها ، وتشيع فيها لغة العصر من خلال تلك السياقات الجديدة المتميزة .

وبناء على هذه الرؤية يأتى الاقتراح بفتح مجال جديد لدرس المعارضات الشعرية من خلال مثل هذا التصور، أو بما يقرب منه ، يحيث لا يضيع حق شعرائنا المعاصرين في البحث عن الجذور ، وتأمل مواقفهم إذا قيست بقياس التقليد والإبداع معا ، بعيدا أيضا عن منطقة السرقات الفنية من ناحية ، أو ادعاء توارد الخواطر – افتعالا – من ناحية ثانية ، أو الاستغراق في التضمين من ناحية ثالثة ، وهم – حينئذ – أقرب إلى منطقة التناص مع الموروث، وإثراء الجديد من خلال العكوف على القديم والإفادة منه من ناحية أكثر تميزاً ودقة .

فلا شك أن ثمة تجديدا على مستوى الشكل عا يكفى للخروج من عباءة القديم ، وقد يتسق النمط المستحدث مع إيقاع العصر ، أو يفى بتصوير طبائع التجارب ، وعندئذ يشيع في النفس البشرية رغبتها الطموح إلى التجديد والمعاصرة والجري وراء صيغ الابتكار والإضافة ، وإن ظلت هذه المقولة نسبية تحتاج إلى المزيد من النقاش والمراجعة .

وليس معنى هذا أن نسقط حق التيار التقليدي في نظم الشعر في أن يظل معارضا ، أو متأثراً بالقديم ، فهو أولى بذلك من سواه ولذا يمكن إقام الرؤية التاريخية من خلاله على طراز ما رأيناه في بعض الشوقيات ، وعندئذ تنعدم الحاجة إلى الجدل أو البرهان في هذا الجانب .

ولكن المرقف الذي لايزال بمثابة اقتراح يحسن تأمله أن نتوقف عند معطيات التجربة الشعرية لدى الشاعر المعاصر ، فإذا وجدنا فيها ما يشى بالتقاط مادة معادلة من واقع التراث ، اصطلحنا – وقتئذ – على دراسة عمله من خلال مفاهيم مرنة وفضفاضة للمعارضة الشعرية ، على أساس الطبيعة النوعية للتجربة وتوافق خيوطها ، مع التجاوز في قضية الشكل الجديد التي يجب ألا تقف حجر عشرة بيننا وبين التراث ، وإلا حكمنا بانقطاع المعاصرة عن ذلك التراث ، وهو حكم بالموت على تاريخ أمة لا يجرؤ باحث – ولا يحق له – على إصداره إلا متجنيا على الحقائق ومتجاوزا المنطق الطبيعي للأشياء ، مما يبدو مرفوضا بكل المقاييس .

ويظل هذا الاقتراح مستندا إلى القرائن والشواهد العشوائية التى لم نقصد إلى رصدها قصدا ، ولا إلى تقنينها أو إلى إحصائها عَداً ، بل ربا تبيّنا عنصرا ما من عناصر التجربة ،

وقد تكرر بصورة ملفتة تكاد تكون مقصورة على الشاعر المعاصر ، وكأنما وفر علي نفسه عناء البحث عن أشباه موضوعه على أرض الواقع المعاش ، خاصة أن الموضوعات كثيرة – كما رأينا من قبل – كثرة الأشياء الموجودة في عالمه ، على نحو ما رآه عابر السبيل من كل شئ « حين يمتزج بالحياة الإنسانية هو ممتزج بالشعور صالح للتعبير ، واجد عن التعبير عنه صدى مجيبا في خواطر الناس»(١١) .

ويعد الوقوع على مثل هذا الرمز التراثي كسب جديدا يكن أن يضاف إلى باب التراصل الفكري الذي نحن بصدده ، عا يؤهل لإضافته لفن المعارضة الشعرية ذاتها ، فكما أراح شوقى نفسه على حساب البحترى أو أبى نواس أو المتنبى ، ثم بحث عنها فوجدها من خلال أي منهم ومن واقعه ، نجد المجال ما زال مفتوحا أمام شعرائنا الجدد ، لولا تلك الحواجز الشكلية التي ارتبطت بنزعة التجديد ، فبدت وكأنها عقبة كؤود يصعب تجاوزها حين تحول دون عرض التجارب في أطر الأنساق الفنية المعروفة ، ومع هذا فقد ظلت التجربة التراثية قادرة على جذبهم في كثير من الأحيان ، وأعلن فريق منهم عن ذلك صراحة على غرار نحو ما نجده عند شاعر رومانسي مثل إبراهيم ناجي حين يتعرض طويلا للمشاهد الطللية التي أخذت لديه بعداً غزليا خاصاً ، ولكنه سيظل من طرف ظاهر أو خفى وثيق الصلة بأبعاد طللنا القديم الذي احتل مكان الصدارة من القصيدة الجاهلية ، ومن حدًا حدوها في ظلال الحركة الأدبية بعد الجاهلية ، فلم يكن الشاعر ليتخلى عن منطق الإحساس بالضياع الإنساني في أوسع صوره ، أو الترنح أمام حالة الفقد في أدق معانيها ، أو استكناه حرمانه الداخلي ، أو مخاو فه من المجهول ، أو ترقبه للعدم ، صحيح أن الأطلال القديمة قد بدت واقعا معاشا لدى شعرائنا ، ولها محاورها ومقوماتها الخاصة بين مكان وامرأة وشاعر ، ومن خلال بكاء وماض وحاضر ومشاعر ، وارتباطا بوقوف واستيقاف وبكاء واستبكاء ، ولكن تلك الواقعية سرعان ما تتمخض عن أبعاد إنسانية رحبة تكشفها تلك الدلالات النفسية العميقة التي شُغلت باستجلائها الدراسات الأدبية على طريقة ما عرضه « فالتر بروانة » أو عز الدين اسماعيل أو غيرهما في هذا الجانب من حيث التفسير الرمزي أو النفسي لما وراء الطلل من علاقات بعالم اللاتناهي إلى عالم العدم ومساحات الفناء المفروضة على النص وصاحبه .

<sup>(</sup>١) مقدمة عابر سبيل للعقاد ص ٥.

فمن منظور تواصل هذا الخيط النفسى يتراءى لنا الإنسان هو الإنسان أمام قوي الكورا وما وراء الطبيعة ، على عكس ما يخضعه لعلمه أو خبرته ، سواء أكان بدويا أو حضاريا ، جاهليا أو غير جاهلي ، إذ أن ثمة رابطة تشدّه - بالتأكيد - إلى وجوده البشري لايمكنه إنكارها مع تغاير العصور ، بل تظل على درجة بارزة من الثبات والتكرار تسمع بتبيّن طبيعة هذا التواصل ، وتدعو إلى ضرورة تسجيله والتسليم به ، والدعوة إلى تعزيزه واحترامه .

ومن منطلق تلك الرؤى الإنسانية المتواصلة يمكن الاستدراك على الموقف حتى لانقطع بدور مرحلة مدرسة الإحياء ، وكأنها نهاية الطريق مع تراثنا الأدبى ، وكأن ما بعدها يظل نبتا شيطانيا في أرض يباب لاحياة فيها ، أو يظل منبت الصلة – وهذا مستحيل – بالمادة القديمة التي أبدعتها قرائح الشعراء عبر الأجيال المتعددة خاصة منهم القمم الكبار ، أو يظل على أسوأ الفروض – بمثابة تجاهل لحركة الشعر عبر هذا الاتجاه ، وهوما يعد ضربا من التخاذل الذي قد يشين كياننا الثقافي إزاء شريحة منه يجب درسها وتقويها ، ومحاولة تحليل السالب منها قبل الموجب ، دون أن تضيع في غياهب التناسي ، أو التغافل ، بما قد يجني على كم فكري له قيمته ووزنه ، وله كيانه الذي يجب الاعتداد به والحرص عليه ، وتحديد موقعه من مساقات الموروث والمستحدث في آن واحد .

فإن سملنا بصحة هذه الأفكار أمكن على سبيل المثال – والمثال هنا عشوائى – أن نلمع تشابها واضحا بين منطق شاعر كالسياب فى أنشودة مطره ، وتصوير أحزان وطنه تحت سطوة المحتل الأجنبى وبين منطقة شعر الطبيعة التى استوقفت الشاعر القديم فتجادل معها وتحاور من خلالها ، وشكا إليها همو مه وبثها أشجانه ، وطرح من خلال مقوماتها تجاربه ، وظهر تفاعله الموجب معها جدلا بين تأثير وتأثر (١) ، فستظل الطبيعة هي الطبيعة ، والإنسان أمامها هو الإنسان ، والتجارب البشرية هي التجارب ، والوطن هو الوطن ، على غرار ما رأيناه عند شوقى وحافظ وما يمتد إلى ملامح المواطنة وشعر الحنين في تراثنا القديم – وما أكثره – على غرار وطن ابن الرومي الذي آلى على نفسه ألا يقبل بيعه إياه ، وألا يري غيره أكثره – على غرار وطن ابن الرومي الذي آلى على نفسه ألا يقبل بيعه إياه ، وألا يري غيره الدهر مالكا ، وإن اختلفت صيغ التعبير ، أو تغايرت أشكاله ، أو زادت لغة التصوير عمقا بحكم المعاصرة والرغبة في التجديد والإضافة ، وإن كان هذا لا يسقط – بحال – منطق بحكم المعاصرة والرغبة في التجديد والإضافة ، وإن كان هذا لا يسقط – بحال – منطق التشابه الذي يذكرنا دوما بحديث المعارضات وعالمها المتميز .

<sup>(</sup>١) على نحو ما ظهر في شعر الصنوبري وأبي تمام وغيرهما ومن قبلهما يأتي درس الطبيعة في الشعر الجاهلي ( انظر دراسة الدكتور نوري القيسي )

فإذا لم يقنعك هذا الشاهد وقلت شتان بين صور السياب في إطار فكره ومنهجد الجديد ، وبين صور القدماء على بساطتها ، ووضوح دلالتها وعفويتها ، بدا الأمر أكثر إقناعا من خلال شاهد عشوائي آخر كتبه «أمل دنقل» ، وهو في فراش مرضد على طريقة المتبني ، يوم أن كان في فراش مرضد أيضا في مصر ، وكأن الشاعر قد بحث في خزانة فكره ورواسب لا شعوره فوجد أبا الطيب ماثلا أمامه وقد أصابته الحُمي فأقعدته في فراشه الذي كان جنبه على لقاءه في كل عام – على حد تصويره – وراح يحكي تجربته المريرة معها ، ومراوغته لها ، وصراعه المستمر للنجاة منها ، ولكن دون جدوي ، فإذا هي تأتيه قهرا لأنها تراقبه علي حد معالجته للموقف « مراقبة المشوق المستهام » و في حين أنه يراقب وقتها «من غير شوق» ، حيث يبدو منها خانفاً فزعا حتى يطلع علينا منها بحكمة جديدة حول منطق الصدق في مثل حيث يبدو منها خانفاً فزعا حتى يطلع علينا منها بحكمة جديدة حول منطق الصدق في مثل حيث يبدو منها خانفاً فزعا حتى يطلع علينا منها بحكمة جديدة حول منطق الصدق في مثل حيث الملابسات التي يعيشها :

ويصدق وقتها الصدق شــــر إذا ألقاك في الكرب العظـــام

إذ ربما جمعت تجربة المرض بين حس الشاعرين ، وربما وجد أمل في موقف المتنبي مدعاة لتصوير صراعه هو الآخر إزاء مرضه ، أو صراع النفس وانقسامها بين ماض تتمني أن يعود ، وبين حاضر تتمني انقضاءه وانقشاع غشاوته ، فهنا يبدو تأثر أمل بالمتنبي – على الأرجع – وكأنما أفاد من تجربته في مثل هذا الموقف ، خاصة إذا تنازلنا عن مسألة الشكل إلى ما وراءها من دلالات وأبعاد وملامح تبررها إنسانية التجربة وعمومها وخصوصيتها على مستوى الشاعر الفرد في آن واحد .

لقد دأب أبو الطيب على البحث عن معادله الموضوعى فلم يجده إلا فى صورة ذلك الجواد العربي الأصيل ، وهو هنا يتلمس من خلاله جانبا من أصالته أيضا ، وكذلك عروبته ، فهو اختيار عنصرى فى صور مبدئية يعقبها توحده معه على الصعيد النفسى ، كما توحد معه غيره من شعراء العربية يوم أن كان الجواد والناقة جزءا يصعب إسقاطه من وجدان العربي ، وجانبا أساسيا من حبه فى عمق الصحراء المرّوعة وهو ما لم يكن لينفصم عنه يوما ما ، ألم يكونا وسيلته إلى النجاة من أهوالها ، والرحلة عبر مشاقها ، والفرز بقطعها حتى تصبح فعلا مفازة ؟

لقد توحُّد عنترة مع جواده حين راح يتحاور معه ومن خلاله ، وإن بدا الجواد لديه عاجزاً عن الحوار إلا من خلال لغة خاصة ، يفهمها عنترة بحكم معاشرته له ، وعلاقته الحميمة به ، وهي اللغة المشتركة التي حرِّر من خلالها الفرس فارسه ، فإذا به يتجاوز من خلاله طبقته ، فكان الجواد والفروسية وسيلة ومدخلا إلى أوسع أبواب التحرر الإنساني ، بل بدا رمزا من رموز تلك الحرية ذاتها:

هلا سألت الخيل يا ابنه مالك إذ لا أزال على رحسالة سسابح طورا يُجيرُدُ للطعيان وتارة لما رأيتُ القسرم أقسيل جسمعتهم يدعبون عنمتسر والرمياح كبأنها ما زلت أميهم بنشغرة نحره فيازور من وقع القنا بلبانه لوكان يدرى ما المحاورة اشتكى والخيل تقتحم الغُبَار عوابسا ولقد شغى نفسى وأبرأ سُقمها قيلُ الفوارس: ويكَ عنترَ أَقُدم

إن كنت جــاهلةً بما لم تعلمي نَهُدِ تَعِسَاوَرَهُ الكَمَسَاةَ مُكُلِّم يأوي الى حصد القسى عرمرم يتسذامسرون كسررت غسيسر مسذمم أشطانُ يئيس في لبسان الأدهم وليسانه حستى تسسربل بالدم وشكا إلى بعسبرة وتحسحم ولكان لو علم الكلام مكلّمي ما بين شيظمة وأجرد شيظم

فإذا هو يرسم صورة حياته من خلال مشهد من مشاهد فروسيته ، ولم تكن للفارس منزلته السامقة إلا من خلال فرسه ، فهو رمز من رموز شجاعته ، وهو وسيلته إلى تجاوز الطبقة ، وانتزاع صك حريته من خلال إنقاذه لقبيلة برمتها ، ولذا راح يدير من خلاله ومعه هذا الحوار الإنساني حتى كاد يتوحد معه ، فيبدو عليه خائفا ومشفقا ، ولا يكاد يتطهر من عاطفتيُّ هاتين تجاهد في سياق حرب أو موقف سلم ، بقدر ما بدا شديد الحرص على استكشاف واقعه النفسي من خلال كثرة ما واجه من حروب ، وهو - أي الفرس - على أي حال - سبيل الفارس الأول إلى تحقيق مجده الشخصى والقبلي على السواء .

ولم تكن اللوحة الحربية هي الوجه الوحيد للفروسية ، ولاهي ظلت قصرا على العبيد دون الأحرار ، بل كانت وسيلة الحر والأمير - أيضا - لإبراز إمارته وتأكيد سيادته عبر رحلة صيد يتخذه فيها أداة لا يهدأ إلا إليها ، على لغة امرئ القيس- الملك الضلِّيل - في لاميته حين يخيف بفرسه كل قطعان الحيوانات الأخرى ، فالفرس سيدها جميعا ، يتحكم فيها وينشر بينها ضروبا من الفوضي والفزع يرمز بها إلى حريته المطلقة وسيادته وتمكُّن فارسه من قيادته وتأكد منطق التفاهم بينه وبينه:

لغييث من الوسيمي رائده خيال كسسيت كسأنهسا هراوة منوال وأكسرعسه وكشيُّ البسرود من الحسال كأن الصوار إذا تجُّهد عدوةٌ على جمزى خيلٌ تجمول بإجلال فعمادي عداءً بين ثور ونعجة وكمان عداء الوحش منى على بال

وقد أغتدي والطيرُ في وكُنَّاتها بعلْجيزَة قيد أترزَ الجيريُّ لحمها ذُعَــرْتُ بهـا سـربا نقــيًــا جلوده

فهو يعجب من فرسه بصلابته ، وتعجبه قوة بنيان جسده ، وشدة ضموره ، فكأنه الهراوة القوية التي تحدث ذلك الفزع بين أسراب البقر الوحشي التي فرِّت أمامه مذعورة حتى أجهدها العَدُو - فاضطرها الرهق والمعاناة إلى الاستسلام له ، وهو سريع الانطلاق بينها حتى يصيدها بعد مطاردات مثيرة يبدو فيها الفرس صورة من فارسه الذي لا يرضى من حياته إلا أن يصيد ذلك المجد في لحظة نصر ينتظرها كما صور ذلك قوله :

فلو أنَّ ما أسْعَى لأدنى معيشة كفاني - ولم أطلب - قليلٌ من المال

ولكنى أسعى لجد مدؤثًل وقد يدرك المجد المؤثل أمشالي

وعلى هذا لم ينصرف الشاعر عن تصوير مثالية جواده ، بل تكررت لديه المشاهد ، وارتسمت في مخيلته الصور التي رآها قريناً لإمارته وفروسيته ، خاصة إذ أخذنا بدلالة ما رصده امرؤ القيس نفسه في تفاصيل المشهد في بائيته التي يراه فيها:

طرادُ الهـوادي كلُّ شـأو مُسغَـرب على الضمر والتعداد سُرُجة مرقب تری شخصه کأنه عُودُ مشجب وصبهوة عَيْد قائم فوق مرقب حجارة غيل وارسات بطحلب إلى حارك مثل الغبيط المُذَاّب

وقد اغتدى والطيرٌ في وُكُناتها وماءُ الندى يجري عَلَى كل مذَّنُب عنجر و قصيد الأوايد لاحَد على الأين جَـيُّاشٌ كِأن انهرامَـهُ يبارى الخنوف المستبقل زماعه له أيطلا ظيني وساقا نعامة ويخطو على صم صلاب كـأنهـا له كَعْلُ كالدَّعِس لَبُّدهُ الندي

وعين كسمسرآة الصناع تديرها له أذنان تعرف العبق فيهما ومستفلك الذفرى كأن عنائه وأسحم ريان العسسيب كانه إذا ما جري شأوين وابتل عطفة يدير قطاة كالحسالة أشرفت

لحسجسرها من النصسيف المنقب كسامعتنى مذعورة وسُط ربرب وستنانه فى راس جدع مُشتدب عشاكيل قنو من سميحة مَرْطب تقسول هزيز الربح مسرت بأثاب إلى سند مسئل الغسسيط المذاب

فإذا هو يبكر في خروجه بفرسه الذي يراه قيداً للوحوش لسرعته وقوته ، وهو يعلوها جميعا كما يعلو كل الأشياء في طريقه فلا يعوقه منها شئ ، ومن ثم نفذ إلى تصوير مظاهر قوته على المستوى الجسدى في ضموره وملاسته وصلابته كرموز مجتمعة لقوته ، حتى راح يلتمس له الأشباه فه و أيطلاظبي ضامر » ، أو « ساقا نعامة » ، أو سرعة « ذئب » أو سرعة « ثعلب » في عدوه وجريه ، أو يصور حوافره في سياق الشبه في صلابتها بحجارة الماء التي لا تتفتت وقد علاها الطحلب فاصفرت واشتدت صلابتها ،ثم صور عنانه الذي شد به إلى يد فارسه ، فبدا كجذع نخلة سامقة لطول عنقه وضخامته ، وكذا كان منه مشهد الذيل مثل شماريخ نخل كثر ارتواؤه من مصادر المياه المتدفعة ، ومنه راح ينطلق إلى رحلة الصيد التي فصل فيها طويلا خاصة حول أحداث الفزع التي حلت بقطعان بقر الوحش ، وكذا الثيران الرحشية ، تلك التي راح بعضها يدفع بعضًا أمامه من شدة ما أصابها من فوضي الرعب في الرحشية ، تلك التي راح بعضها يدفع بعضًا أمامه من شدة ما أصابها من فوضي الرعب في زحام سرعة الفرس ، لينهي الرحلة بتصويره مظفرا منتصرا – كصاحبه – بدليل :

كسأن دماء الهساديات بنعسره عسارة حناء بشبيب مُسخَفَّب وأنت إذا استسلبرتَهُ سدُّ لرجمه بضافٍ فويقَ الأرض ليسَ بأصهب

ولانريد هنا أن نتحول بالحديث إلى استعراض لتاريخ الفروسية العربية ولا الاستغراق فى حقولها المتنوعة فى شعرنا القديم إلا من خلال استكشاف توجّد الشاعر العربى مع فرسد ، حين أحس تواجد الذات من خلاله ، وفى إطار تفاعلها معه ، وكذا كان تفاعلها مع محدوحه حتى بدت الحيول لدي المتبنى – مثلا – فيما يتعلق بسيف الدولة مصدر ثقته فى النصر :

فسلا تسستنكرن له ابتسساسا إذا فسهن المكر دمسا وضاقسا فسقد ضمنت له المهج العسوالي وحسل هسه الخسيل العساقا

هذا فيما يتعلق بمدوحه (سيف الدولة) ، أما عند المتبنى نفسه فكان للخيل معه شأن آخي ، ابتداءً من حنينه إليها ، إلى توحُّده معها ، إلى التماس ذاته من خلالها ، إلى تصوير ذلك المعادل الذي لم يطل بحثه عنه إيّان مرضه في مصر في إطار أزمته ، فكان ذلك الجواد العربي الأصيل الذي صور نفسه من خلاله ، وقد رفض تشخيص الطبيب ساخراً منه ، ليترقف عند تشخيصه النفسي الذي لا يدركه أحد سواه من خلال تصويره لطبيعة هذا الجواد حين تتلاقى مع طبيعته هو ، فهو جواد أبني لا يرى المجد إلا في الميدان والتدفُّع عبر أهواله ، كما يجد مرَضَهُ في الوقوف أو التخاذل عن الخروج ، أو - بالتحديد - في العجز عن تجاوز الإقليم الذي ضاق به إقامة وحبسا :

ودازُكَ في شــرابك والطُّعـام أضر بحسمه طول الجمام ويدخُلُ من قستسام في قستسام

يقولُ ليَ الطبيبُ أكلتَ شيئا ومسا في طبُّسه أني جسوادُ تعددُ أن نُغَبِيْدِ في السدرايا فسأمسك لايطال له فسيسرعى ولا هو في العليق ولا اللَّجسام

فكانت صورة الخيول أقرب إلى ذهنه من كل ما سواها ، وقد اعتد بنفسه معها في جوف الصحراء ، فبدأ بها بداية فارس عملاق أكمل من واقع صلته بها شاعريته ومجده المرتقب:

الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفُني والسيفُ والرمح والقرطاسُ والقَلمُ وبدًا تعددت أرصدة الفروسية على امتداد رحلة شعرنا القديم ، فكانت الرمز ، وكانت الحقيقة ، وكانت الحلم والواقع ، والوسيلة والغاية ، ثم تحولت إلى رموز الصحة وتجاوز المرض والسقم ، إلى غير ذلك من زحام المعانى التي استوقفت شاعراً مثل أمل دنقل ، فبدا فيها قريبا جدا من المتبنى بدليل قصيدته التي نظمها ﴿ مع المتبنى في مصر ، ويبدو أنه قد توقّع تلك المعية التي صحبه فيها عبر رحلة مرضه التي استوحى منه فيها حديث الخيول التي وظُّفها في إطار تجرية المرض أيضا ، فكانت ضمن أوراق الغرفة رقم ( ثمانية ) ، وفيها استوقفته مشاهد الماضي الذهبي ذلك الذي كانت الحيول أساسا فيه تسجل أوج قوتها وزهوها ، من واقع ما تم فتحد على سنابكها ، فكانت كما صور في قصيدته « الخيول » :

الفتوحات - في الأرض - مكتوبة بدماء الخيول .

وحدود الممالك .

رسمتها السنابك.

والركابان: ميزان عدل عيل مع السيف ..

حيث ييل

وكأنه إنما يربط بها تاريخ العرب وفتوحاتهم ، ويشغله منها دماؤها التى رأيناها موزعة بين شعرائنا القدامى فى سبيل تلك الفتوح ، وسنابكها التي ارتسمت ضمن لوحات شجاعتها ، وسيوف الفرسان التي رسّخت تلك الفتوح الواسعة ، لتظل حقائق مكتوبة فى أعماق التاريخ . ولكن موقف الخيول نفسها يظل أسيرا فى إطار الحلم الذى يموت على أرض الحقيقة ، حين تنتقي كل الصور الموجبة لها ، ليراها الشاعر – آنذاك – من منظار آخر ، فقدت فيه كيانها ، بل ربما كينونتها ، فى إطار لغة العصر الزائف ، وقد آل أمرها إلى صورة باهتة مشوهة بدت أقرب إلى عالم الموت منها إلى صحيح الحياة ، فى مشهد كوكبة الحرس باهتة مشوهة بدت أقرب إلى عالم الموت منها إلى صحيح الحياة ، فى مشهد كوكبة الحرس الملكى ، أو فى جمادات حقيرة يعبث بها الصغار في صورة ذلك الحصان الخشبي ، أو حصان الحلوى أو الطين ، فكلها تبدو صورا مهترئة هزيلة أقرب إلى غثيل «العدم» فى آنية عالم الشاعر ، مقابل ذلك «الوجود » الفاعل الذى راح يستشرفه من عبق ذلك الماضى البعيد ومن عراقته :

اركضى أو قفي الآن .. أيتها الخيل الست بالمغيرات صبحا ولا العاديات - كما قيل - ضبحا ولا خضرة في طريقك تُمْحَى ولا طفلُ أضحى .. يتنحى إذا ما مررت به .. يتنحى وها هي كوكبة الحرس الملكى .. تجاهد أن تبعث الروح في جسد الذكريات يدق الطبول

نحو زوايا المتاحف
صيري تماثيل من حجر في الميادين
صيري أراجيح من خشب للصغار الرياحين
صيري فوارس حلوي بموسمك النبرى
وللصبية الفقراء .. حصاناً من طين
صيري رسوما .. ووشما
مثلما جف ً – في رئتيك – الصّهيل !

فهل كانت تجربة الشاعر حين عرضها من خلال مرضه ، وقد تجسدت له صورة ذلك الفرس الذي انهار حتى كاد يصير مجرد رسم ووشم جف في رئتيه الصهيل إلا تكراراً واضحا لنفس الأعماق التي رسمها أبو الطيب له وللحُمَّى من خلال رموز الجواد ؟

وهل كان الموقف إلا ضربا من مثل هذا التوحد ، وكشفاً عن طبيعة ذلك التشابه ، الوارد بينهما من خلاله تمثله ووعيه بمسلك أبي الطيب ، وقدرأى نفسه هناك جوادا «أمسك لا يطال له فيرعي ، ولا هو في العليق ولا اللجام » على عكس ما عرف عنه في ماضيه يوم أن «تعود» أن يغبر في السرايا ، ويدخل من قتام في قتام ، أو يوم أن كان الشاعر نفسه يمل لقاء فراشه في كل عام :

وملَّني الفراشُ وكان جنبي على لقاءه في كل عسمام

لقد بدا أمل شديد القرب من نفس التجربة ، وقد أضاف إليها من أبعاد تجربته الخاصة ، ومن جدله مع مرضه ، تلك الصور المتعددة التي رسمها للحصان عبر صراعات الزمن بين الموت والحياة ، ثم تردد لديه صراع الشاهد بين الماضى العريق والحاضر الهزيل ، فأى هزال الذى يعيشه إذا ما قيس بأصالة الماضى البعيد من خلال تلك الخيول وقد تشابهت مع البشر فألبسها ثوباً إنسانيا في كل شئ :

كانت الخيلُ - في البدء - كالناس بريَّة تركض عبر السهول كانت الخيل كالناس في البدء عتلك الشمسُ والعُشب والملكوت الظليل طهرها لم يُوطأ لكى يركب القادة الفاتحون ولم يلن الجسد الحر تحت سياط المروض والفم لم يمتثل للجام ولم يكن الزاد .. بالكاد لم تكن الساق مشكولة والحوافر لم يك يثقلها السنبك المعدنى الصقيل كانت الخيل برية تتنفس حرية مثلما يتنفسها الناس

في ذلك الزمن الذهبي النبيل

عندئذ بدا الشاعر شديد القرب مما رأيناه من مشاهد حسية رسمها للخيل إعجابا بها ، ومند ولكنه إعجاب مرهون بتجليات تلك المفارقات بين موجب ماضيها وبين سالب حاضرها ، ومنه ما ينصرف إلى تصور ظهورها ، وجسدها الأبى ، ولجامها ، وساقها ، وعليقها ، وحوافرها ، على نحو ما بدا موزّعا بين ثنايا اللوحة عبر الماضى الذهبى ، وقد ضاع كله فى زحام هوان الحاضر ، ومثل ذلك ما كان من موقفها فى ذلك الماضى – أيضا – من خلال أعين الناس ، وكأنها تحكمت فيهم حين حقّقت لهم المجد ، وإلا حكمت عليهم بالخذلان والضياع ، فكان لها سرتها ، ومام الأمور دون غيرها ، وكانت ذواتها فاعلة قبل بدء ذلك الفقد الذى آلت إليه صورتها ، ولعله قصد بمنطق الرمز – أيضا – التلميح إلى رحلة الصراع مع المرض على نحو ما قد تكشفه الصورة فى قوله :

الخيول بساط على الريح سار - على متنه - الناس للناس عبر المكان والخيول جدار به انقسم الناس صنفين صاروا مشاةً وركبان والخيول التي انحدرت نحو هوة نسيانها

حملت معها جيل فرسانها

تركت خلفها: دمعة الندم الأبدى

وأشباح خيل

وأشباه فرسان

ومشاة يسيرون - حتى النهاية - تحت ظلال الهوان

اركضي للقرار

واركضى أوقفي في طريق الفرار

تتساوى محصلة الركض والرفض في الأرض

ماذا تَبَقَّى لك الآن:

ماذا ؟

سوى عرق يتصبب من تعب

يستحيل دنانير من ذهب

في جيوب هواة سلالاتك العربية

في حلبات المراهنة الدائرية

فى نزهة المركبات السياحية المشتهاة

وفي المتعة المشتراة

وفي المرأة الأجنبية تعلوك تحت

ظلال أبي الهول

( هذا الذي كسرت أنَّفهُ

لعنة الانتظار الطويل)

فإذا بإحساس بالألم هنا يتدفق لدى الشاعر ، فيدفعه دفعاً إلى تصوير قتامة حاضرها وكآبته ، وقد آلت إليه جمادا لاقيمة له ، وإن بقيت فيها الحياة ، فهى مجرد أدوات لعبث الصغار أو الكبار على السواء ، وهو وسيلة رهان تظل من خلالها غافلة عما يدور بشأنها ، وأى هوان ومذلة لحقا بها حين تحولت إلى دمية في ظلال شموخ الزمن وتعاريجه التي لاتنتهى

بقدر ما تُنهى ، وكيف يبقى هذا الشموخ إلا للزمن دونها ، فإذا به يجد فى كسر أنف أبي الهول مؤشرا آخر من موشرات سطوة الزمن يدعم مقولته حول صورة قسوته ، وكأنه بعدها إنما ينصرف إلى انتظار الموت التي يفرض هيسمنته على كل الأشياء ، وأمامه يضيق النفس الشعرى إلى هذا المدى :

استدارت - إلى الغرب - مزولة الوقت صارت الخيل ناسا تسير إلى وهوة الصمت بينما الناس خيل تسير إلى هوة الموت !

إذ ربما كانت تلك المزولة تجاه الغروب إيذانا بنهاية الحياة أو قرب المنية على حد ما تعكسه الصورة الأخيرة .

وكأغا انصرف الشاعر من خلال مجملها إلى أعماق التجربة الإنسانية التى غلفتها قصته مع الخيول ، وقد أحالها إلى ضرب من « الدراما الإنسانية » التي تحكى غطا من الصراع الآدمي أو حتى الصراع المطلق إزاء الزمن . فكانت المعادلة معقدة بين الماضى والحاضر ، وكانت مساحاتها معقودة بين الطموح والفشل ، وهو ما التمسنا له نظيرا لدى المتنبى على نحو من القرب الظاهر له ، وعند غيره من شعرائنا على لغة التصوير الواعى لماضى الخبل في شعرنا القديم .

ونعود إلى بداية هذا الحوار الذي يظل بمثابة اقتراح فهل تؤتى مثل هذه المحاولة ثمارها المتوقعة في زحام عالم المعارضات الشعرية ؟ وعلي أساس منها قد تتوجه مداخلنا إلى التعرف على مزيد من هذه الاتجاهات الواضحة لدي الشاعر المعاصر ؟ في ظنى أن الاقتراح يظل رهنا بععاودة تأمل أمثال تلك التجارب وأشباه هذه المواقف ، بما يكفى لالتماس التقارب بينها ، بعيدا أيضا عن زحام القواسم المشتركة بين الشعراء حين ترد بين ثنايا الصور الجزئية أو بعيدا ألمحات السريعة بما لا يكفى لتناولها باعتبارها ظاهرة عامة تحكى قصة التواصل الدائب بين معطيات القديم والتجارب المعاصرة .

### (٢) إيقاع المعاصرة

فإن شئنا طرح الظاهرة من منظور عصرى باعتبار معاصرة الشاعر الجديد ، وجديد شعره من واقع اقتحامه مدرسة شعر التفعيلة ، بما لها من مقومات تجديدية تتعلق بأوزانها وتغاير قوافيها ، وطبائع صورها ، فربما كانت و التناصية ، كمصطلح نقدى معاصر أقرب إلى كشف جوانب هذا النمط في موقفه من الموروث مما يجعله قريباً إلى الأذهان ، باعتبار هذا التجاوز الشكلي عما كنا نلتزمه في حديث المعارضات ، وإن كان الأمر يظل مقبولا لأنه لن يصل بحال - إلى درجة المغايرة بين جنسين أدبيين ، فكلاهما شعر ، وإن اختلفت صيغ التعبير وطبيعة التوجّه بين العمودي القديم وبين الحر المعاصر .

علي أن ما يبقى واضحا ومؤكدا هو طبيعة تلك العلاقة المشتركة والمركبة من حيث الحضور النفسى والذهنى بين النصين – القديم والجديد – وربا أكثر عن طريق الاستشهاد أو « التضمين » ، دون أن ننزلق إلى القول بالسرقة الأدبية – هنا – خاصة أنها لم ترد ، ولم يقترب الشاعر من عالمها ، ذلك أن النص الأخير إنما يظل قادرا على استيعاب معطيات موروثة احتوتها نصوص أخرى سبق إليها منذ صاغه مبدعه الأول ، وفي كل نجد ما يضمن لأى منها خصوصيته وعمومه في سياق القاسم المشترك ، حين يتردد لدى اللاحق من خلال السابق عليه كما يظل معبرا عن ذاتية صاحبه في آن واحد .

كما يبقى عطاء النص الأخير من حيث هندسة النص وطبيعة معماره كاشفا عن استمرار – بل ربا اتساع – باب التجديد والإضافة ، دون حجر على إبداع الشاعر بقدر ما يتكشف من استيعاب لقدرته على الابتكار ، فهو قادر على اصطناع ضرب من التفاعل النصى الذى يحدثه داخل النص الواحد ، وهو ما يكنه من صياغة المقاطع ، أو تحويل مضامينها من بنية نصية بعينها ، قد تختلف عما هو بصدد معالجته حتى وإن وجد نظام المقاطع في نصوص أخرى قدية .

وعلى هذا لا يصح الاعتداد بمنطق المعارضة أو « التناص» أو حتى منطق الاستشهاد بشكل عميق ، إلا إذا اخذنا باعتبار الاستشهاد ذاته ضرباً من ضروب إعادة انتاج قول (النص المستشهد به) ، فهو مقتبس من النص الأول ( الأصل) بإدراجه في نص الاستقبال ، هذا إذا كان القول المستشهد به يبقى بمناه الحصري كما كان دون أن يلحقه أي تغيير في ذاته

من وجهة نظر الدال ، فإن النقل الرأسي الذي يتعرض له يغير دليله ، وينتج قيمة جديدة فيترتب على ذلك تأثير على المجموع في نفس الوقت .

وهنا يتجاوز النص الأخير حدود الاستشهاد بهذا المعنى المحدد ، ليقتحم عالما أكثر انفتاحا وعمقا ، خاصة حين يتقبل إضافات الشاعر الأخير ، فلا يقف عند المعنى الحصرى ولا الصورة المنقولة بقدر ما يغير بما يتسق مع تجربته التي يصدر عنها ، ويرتهن بها ، وهنا يمكنه إنتاج القيمة الجديدة من خلال توالد النص مع أشباهها في الموروث بشكل غير حرفي ولا هو منقول برمته .

وكما رأينا فالنص لايتوقف من حيث التأثر والاستيعاب عند نص واحد بعينه ، بل لعله يمتص فى داخله عددا من النصوص ، ويبقى التركيز فيه على المعنى من خلال تلاقى مجموع النصوص السالفة فى صيغة متقاربة ، أو هى علاقة «تناصية» تسهل للقارئ إدراك طبائع العلاقات بين عمل وأعمال أخرى سبقته ، وربما انطبقت عليه من حيث تأثيره وامتداده القائم فى أعمال أخرى جاءت تالية عليه ، ومن هنا يقترب مفهوم التناصية من واقع هذا التأثر والتحول ، وإن ظل مائلا فى غير انقطاع عن الحقل التقليدى حين يختص بالبحث فى الأصول والمصادر ، على غرار ما استوقفنا من حديث المعارضة أو المحاكاة ونظائرها من الأصول الصياغة والأداء ، وكأن الموقف يتحول – على حد تعبير باختين – إلى تحول النص أخى .

ولاشك أن مرحلة التحويل هذه قد تسمح للنص الأخير بأن يظل محتفظا بكيانه ، معبرا عن خصوصيات أداء مبدعه وقايزه ، خاصة أننا تحولنا من سياق المعارضة الصريحة إلى منطق أكثر خصوصية ، قوامها التعامل مع نص الاستقبال بشكل أكثر فعالية ، وأكثر انطلاقا ، وأكثر اتساعا ورحابة ، باعتبار ما ورد في النصوص الأصول دون الاكتفاء بمعطيات النص الواحد ، وعندنذ علينا أن نعترف بحق الشاعر في الممارسة التقليدية للاستشهاد ، أو الاقتباس غير المعلن ، أو الإياء بما ينتهي إليه من إدراك جوهر العلاقة بين النص والنصوص الأخرى ، مما تحيل عليه – بالضرورة – انثناءة من انثناءات النص العديدة ، وإلا فإنه لا يفهم على حقيقته ولا يتكشف كل ما بداخله .

وهنا يحسن البحث فيما قبل النص عن كيفية تكون الاقتباس في لحظة الإبداع ، أو إنجاب النص ، ثم الكيفية التي يصدر بها الاستشهاد ، والإطالة والإيحاء ، وإدماجها في فضاء النص الذي يخرج إلى النور محملا بها جميعا ، إذ لا شك أن ثمة ركاما من الصور يتزاحم على ذاكرة المبدع بجرد شروعه في تصوير التجربة ، فأمامه تجربته ألخاصة ، وأمامه معطيات واقعه ، ومن خلفه مقومات تراث محمد ضارب في أعماقه ، يدفع إليه بالأشباه والنظائر دفعاً ، بما لا ينعه من حق التوقف أمامها والتأمل لمقوماتها والإفادة منها .

وعلى أساس من تأمله وتوقفه تبدأ حركة الإبداع وتتجلى لحظة تخلّق العمل من خلال صيغة مزدوجة يحكمها ذلك التفاعل ، ويشير إليها منطق ذلك التقارب الظاهر بين النص الأخير ، وبين ما قبله من نصوص وإن تعدّدت وكثرت ، وكأن المبدع الأخير – بهذا الشكل تد أضاف – وربما بدأ – من جديد على الرغم من تعلّق الأمر لديه بتحويل عناصر متفرقة وغير مترابطة إلى كلِّ مترابط ومتماسك ومتجانس ، ومع هذا فإن الاتهام لا ينسحب على المنقول عنه ، باعتبار إمكانية وروده مفككا أو عزقا لحظة انخراطه في النص الجديد ، هو فقط بهذه الصفة باعتبار صوره الجزئية موضع التأثر أو الاقتباس ، وكأغا مال الأخير إلى انتقاء جزئيات بعينها تتسق مع خط تجربته ، وتصدر باسمها ، فكأن الاختيار – بهذه الصورة – ظل مبنيا على أساس معطيات محددة معلّقة به ، وتتخلق في أبنية عمله بصورة أكثر فعّالية ، عبد من ماله حقيمته ووظيفته الجمالية وما وراءها على مستوي الأداء والتلقي.

ومن واقع هذا القياس نستطيع رؤية النص من سياق الحضور المشترك بينه وبين نصوص القدماء التي لمعت أمامه ، فجذبه بريقها ، فكان الحضور فعليا لتلك النصوص ، وظل ذلك الحضور مرهونا بمنطقه التحويلي الذي تتعدد فيه الدرجات ، أو تتنوع فيه الكيفيات المهيئة لكشف الطبيعة النوعية للعلاقة المتجددة بين النص الأخير وبين ما سبقه من نصوص متقدمة عليه ، أو ربا معاصرة له .

ومن هنا ، ومع تعدد نلك التوجهات يظل مثل هذا الدرس في حاجة إلى تعدد المحاولات ، لعلها تظل قادرة علي الإسهام في تأكيد اصطناع منطق الامتداد والتواصل بين الجديد والقديم ، سواء أخذنا في درسه بمنهجنا التقليدي البسيط على وضوحه ودقته ، أو ملنا

مع أنصار الاستغراق في التجديد إلى صياغة مصطلحاتهم والأخذ بها ، وكأنها تظل مرهونة لدينا بدلالات التضمين المعنوى أو الاقتباس ، أو الاستشهاد ، وفي كل الأحوال تظل الغاية ثابتة عند حد تعلّقها باستكناه ما وراء النص من موروثات يمكن التوقّف عندها ، ويحسن تأمل قيمتها في إثراء النص مع الإبقاء على خصوصية التجربة وتفرّدها في كل الأحوال ، ولا مانع – عندئذ – من اكتشاف مذهب الشاعر في الحياة ، أو التوقف عند زاوية اختياره لفضاء نصه من جراء استيعاب تجربته ، وخلاصة حواره مع عالمه ، فهو يعيش تجربته بكل أبعادها واقعا وحلما ، متخذا من قصيدته وسيلة كبري لاستيعاب الموقف وكشف أبعاد جوانبه ، مع الاحتفاظ أيضا بخصوصية معاناته لحظة الإبداع ، مهما تزاحمت عليه مواد القديم ، وأيًا كانت درجة شغفه أو انبهاره بها .

فإن انتهينا إلى التسليم بقيام تجربة المعارض من خلال فكرة « التناص» بقى أمامنا أن نتبناها ونذود عنها خروجا بها عن منطقة الاتهامات التى لحقت بها ، وكأن المتأخر حين استوحى من المتقدم كان فى حاجة إلى من يستحثه على صياغة عمله ، أو إخراجه على النحو الذى صاغه من خلاله ، وهو قول لا يتسق مع جوهر ، « التناص » من حيث الاعتراف بكمون المواد الموروثة في لاوعي الشاعر ، فإن مال إلى العثور على معادله الموضوعى ، أو وجد له نظيرا سبق إليه ، فلا مانع - إذن - من التعريج على الموروث لينهل منه دون وجل أو تردد بل على العكس فقد ضمن إثراء عمله من خلاله وهو الأمر الذى يمتد - بدوره - إلى تبنى الدفاع عن حرارة تجربة المعارض ، حتى لا يخشى أن يكون قد تجاوزها إلى مرحلة ترك القياد لمواد جاهزة ، دون أن يتفاعل معها ، أو أن تتخلق بحذافيرها من جديد على يديه ، وهو ما يُطرح الحيانا - تحت منطق الاتهام بفتور التجربة ، أو التسليم بمؤشر العجز عن بلورتها في البدء من جديد ، وهو ما ينقضه أيضا توافر ذلك الحس التراثي بشكل جاد وفعال لازال يطرح على من جديد ، وهو ما يستحق المراجعة والإضافة ، ويضمن له الاستمرارية والبقاء من واقع تسربه إلى العمل لحظة تخلقه وانفتاحه على الوجود من حوله .

وبذا يتحول القول بفتور التجربة إلى منعطفات أخرى ، ويأخذ قياسا مخالفا عبر مواقف إبداعية بعينها ، لانشترط فيها أن تكون صادرة من نقطة البداية ، أو أن تكون واردة من إحدي زوايا التحول ، أومناطق التأثر بهذا الشكل أو من خلال أي من تلك التجليّات .

ومعنى هذا أنه بوسعنا - أيضا - تأكيد إيجابية تجربة المعارض حتى لاتظل حبيسة التناص ، وكأنها فقدت حرارتها ، بل - على العكس من ذلك - فهى تظل قادرة على الإعلان عن نفسها بشكل واضح ومفهوم دون حجر على تدفق شاعرية المدع الجديد ، ودونما إعاقة لبروز معالم تجربته وجدانيا وآنيا ، أو تأثرا وتاريخا ؛ ذلك أن أى امتداد أو جذور لمثل تلك التجارب إنما يظل رهنًا بصيغة الأداء التي ينطلق المبدع من خلالها كاشفا عن ذاته ، وصادرا عن واقعه ومتمثلا تراثه الطويل المتد في آن واحد .

وهذا يبقى الجمع بين هذا الثالوث (الذات / الموضوع / التراث) واحداً من مؤشرات التمكن والأصالة التى تسهم فى توصيل تجربة المبدع ، وتحتفظ له ولها بكيانه وكيانها ، على الرغم من انتمائه المؤكد إلى تلك الموروثات التى تظل ماثلة فى ذاكرته ومترجمة فى فنه ، إذ هو ينطق بها بشكل تلقائى ، يكشف - بالدرجة الأولى - عن معايشة للقديم والجديد فى ازدواجية هادئة دون صراع بينهما ، بما قد ينتهى إلى بقاء أحدهما على حساب فناء الآخر وهو مالا يحمد فى مثل هذا الدرس الأدبى ، بل يحسن فيه التوقف عند جوهر ذلك التلاتى الذى يزيد عمل المتأخر ثراء وإمتاعاً من خلال تمثّله لأعمال سلفه من جانب ، مع صدق صدوره عن تجاربه الخاصة من جانب آخر .

#### خاتمة

سارت خطى هذا البحث فى اتجاهين متكاملين من خلال الأساسين النظرى والتطبيقى ، وبدت الغلبة فيه للجانب التطبيقى ، عما أدى إلى تنوع مجالات التطبيق طبقا لتصانيف مختلفة طرحتها تجارب الشعراء بين بكائيات ورثائيات متعددة الأطراف ، أو غزليات ومواقف خاصة متميزة شكلت تجارب شعرائها ، أو مواقف فكرية وفلسفية دارت فى نفس الفلك العقلى ، أو مواقف حماسية وانفعالية بدت - بطبيعتها - أقرب إلى التشابه بين الشاعرين المتعارضين .

ومن تصانيف التجارب بهذا الشكل يمكن أن نراها في إطار من تصنيف تاريخنا الأدبى لترانا حينا أمام العصر الجاهلي في واحد من غاذجه الإنسانية المصاغة جماليا على لسان شاعره ، وأحيانا أمام الشاعر الأموى أو العباسي ، بما يكفي لطرح مقولات محددة حول أساليب المعالجة ودوافع هذا التشابه ، وتبريره ، وقياس مستوياته المتعددة . ومن التصانيف التاريخية ترد التصانيف الفنية التي يحددها منطق الاختيار ، وتعالجها حدوده بين المقطوعات والقصائد ، إلى جانب أساليب التصوير ودرجات السلم التصويري المتصاعدة .

ثم تأتى التصانيف النقدية التى تفرض نفسها على أساس من الفهم والتأمل لمناطق التقليد ، ومواضع الابتكار فى كل نص على حدة ، وطبيعة نفسية الشاعر المتصارعة بين مادة أعجب بها ، وبين اندفاع ذاتى تلقائى لإثبات تواجد الأنا بكل مشاعرها وإحساسها العفوى .

من هنا كانت قسمة البحث إلى محاولة مبدئية للتعرف على أصول الحركة الأدبية من خلال محاور الضرورات الحتمية لها بين تراث ومعاصرة ، أو بين معطيات فكرية قديمة وأخرى مستحدثة تعكس خلاصة جدل المبدع مع موضوعه ، إلى ما يبنى عليها من دراسة لأدوات الناقد التي يحتاج إليها في تحليل نص ما ، فما بالنا به في تحليل نصين متعارضين ، وتجربتين ، وشاعرين ، وعصرين ، أو أكثر إذا امتدت المعارضة إلى أبعد من ذلك .

ومن الأصول ومقومات النص ، ومناهج الدراسة ، وتَبَنَّى عرض المداخل الوظيفية المختلفة ، يتحول البحث إلى الأصل التطبيقي الذي استهدفه أساسا ، ونهض على قصد طَمُوح إلى أصل منه ، ليضع نصب عينيه شواهد كبرى في القصيدة العربية ، اكتفى في بعضها عجرد الإشارة إلى ما طرق واستهلك بحثا ، على نحو ما كان من لامية كعب بن زهير

وما كثر حولها من الدراسات ، ليتوقف تحليلا عند تأمل النصوص المتعارضة محاولا الوصول منها إلى أهم نتائج المعارضة في :

أولا: استكشاف طبيعة القاسم المشترك بين الشعراء، ودوافع الشاعر إلى المعارضة، وكيف اتسق مع موضوع معارضته، وعصرها وظروفها، وشكلها الجمالي، ودقائق الصنعة التصويرية فيها.

ثانيا: تأمل الملامح الخاصة التى تظل سمة غالبة على التجربة مميزة لها ، حتى لا يفقد الشاعر شخصيته وخصوصية تجربته ، وإلا استعبدته المعارضة ، واستعبده معها حسه التراثى ، مما قد يهدد بفقد أهم مقومات ابتكاره وإبداعه ، أو إضافة ما يثبت وجوده الفردى .

ثالثا: رصد الظواهر الفنية من خلال مستويات الأداء الفنى ، وصيغ المعالجة والتصوير من ناحية ، ثم من خلال توزيعها بين الموضوعات المختلفة التى يتسع بعضها ليشمل تجربة أمة بأكملها ، ويضيق البعض الآخر حين يتوقف عند حدود التجارب الشخصية للشعراء ، وفي كل الأحوال يظل الترابط النفسى أساسا لهذا التناول .

رابعا: تحليل نتائج تلك الظواهر على مستوى المساحة الزمانية والمكانية التي تتجاوز حدود العصر في التاريخ الأدبى، وحدود المكان بين الشرق والغرب لتعكس ظاهرة التوحد بين بيئات الأدب العربي من خلال أواصر قوية تشده من هنا وهناك، وتعد المعارضات الشعرية إحدى مظاهرها.

ومن خلال مجمل الدراسة تتراءى لنا أخطر ظواهرها ، والتى تدفع بالباحث أساسا إلى مثل هذا التتبع الأدبى ، عثلة فى تأمل هذا التواصل الحتمى بين المادتين الموروثة والجديدة ، وكأننا أمام غط متميز من الممارسات الإبداعية لشعراء العصور الأدبية المختلفة تتلاحم فيه الموهبة والإيداع بقراءات الشاعر وموروثه ، فلا يتردد - آنذاك - فى أن يستفيد منه ويصدر عنه بهذه الصراحة .

ومن هنا أيضا يظل السمت الخاص لهذا الدرس مرهونا بوضوح موقف الشاعر من سلفه ، فلا يكتفى بمجرد توارد الخواطر ولا استهلاك المؤثر القديم عبر أبياته أو صوره ، بقدر ما

يعلن رغبته فى المعارضة لتظل علامة دالة على كل ما بدأنا به هذا الدرس حول تواصل المدارس الأدبية ، وتفاعل الشاعر مع مادته التاريخية ووقوفه المتكرر أمام المادة التراثية متأملا ومعالجا ، حتى إذا صدر عنها بدت فى حاجة إلى ضرب من الدرس الأدبى المتجدد .

### مصادر ومراجع

#### (۱) مصادر :

- ١ الآمدى : الموازنة بين الطائيين ( ت السيد أحمد صقر ) دار المعارف القاهرة ١٩٦٠ .
- ٢ ابن رشيق : العمدة في صناعة الشعر وآدابه ( ت محيى الدين عبد الحميد ) دار الجيل بيروت ١٩٧٢ .
  - ۳ ابن زیدون : دیوان زیدون ( شرح کرم البستانی ) دار صادر بیروت ۱۹۷۵ .
- ٤ ابن شامة شهاب القدسى : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين دار الجيل بيروت . ١٩٧٤ .
  - ٥ ابن عبد ربه: العقد الفريد . ت محمد مفيد قيمحة دارالجيل بيروت ١٩٨٦ .
- ٦ ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر (ت زعلول سلام وطه الحاجري) المطبعة التجارية القاهرة ١٩٥٦.
- ٧ ابن قتيبه: الشعر والشعراء (ت أحمد محمد شاكر) دار المعارف القاهرة،
   ١٩٦٦ .
  - أبو تمام : ديوان شعره ( ت محمد عبده عزام ) دار المعارف مصر ١٩٦٥.
  - ٩ أبو العلاء المعرى : سقط الزند ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٥ .
    - ١٠- أبو على القالي : الأمالي . ت محمد مفيد قميحة بيروت ١٩٨٦.
- ١١- أبو الطيب المتنبي : شرح ديوانه عبد الرحمن البرقوقي، بيروت (دار الكتب) ١٩٧٠ .
  - ۱۲- أبو فراس الحمداني : ديوان أبي فراس ، دار صادر بيروت ١٩٦٢ .
    - ١٣- أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، طبعة بيروت ١٩٨٧ .
    - ١٤٨٠ أبو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين ، القدسى ، القاهرة ١٩٨٦

- ١٥ أبو هلال العسكري: ديوان المعاني ، القدسي ، القاهرة ١٩٨٩ .
  - ١٦- أحمد شوقي : الشوقيات ، دار الفكر بيروت ١٩٨٥ .
- ١٧- البحتري : ديوانه ( ت حسن كامل الصيرفي ) ، المعارف ، القاهرة ١٩٦٣ .
  - ۱۸- البوصيري : ديوانه (ت محمد سيد كيلاتي ) ، الحلبي ، القاهرة ١٩٥٧ .
- ١٩- الأصمعي : الأصمعيات ( ت أحمد شاكر عبد السلام هارون ) دار المعارف القاهرة .
  - ۲۰ جمیل بن معمر : دیوانه (ت حسین نصار ) مکتبة مصر ۱۹۲۷ .
- ۲۱ حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ( ت محمد الحبيب بن خوجة ) تونس
   ۱۹۹۹ .
  - ٢٢- الشريف الرضى : ديوانه ، المطبعة الأد بية بيروت ١٣٠٧ ه. .
  - ٣٣- عمر بن أبي ربيعة : ديوانه ( ت محيى الدين عبد الحميد ) دار الأندلس . د.ت.
- ۲۲- على بن عبد العزيز الجرجانى: الوساطة بين المتنبى وخصومه ( ت محمد أبى الفصل ابراهيم ) الحلبى ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
  - ٢٥ الطبري: تاريخ الرسل والملوك (ت محمد ابي الفضل ابراهيم) ، المعارف ١٩٦٨ .
    - ٢٦- المرزباني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، المطبعة السلفية ١٩٤٣ .
- ٢٧- المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ( ت أحمد أمين وعبد السلام هارون ) لجنة التأليف . ١٩٥١ .
  - ٢٨ المفضل الضيي : المفضليات ( أحمد شاكر وعبد السلام هارون ) المعارف ١٩٦٩ .

### (ب) مراجع :

- ١ أحمد أحمد بدوى: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام ، نهضة مصر ١٩٧٩ .
- ٢ -أ.أ. ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبى ( ترجمة محمد مصطفى بدوى ) المؤسسة المصرية
   العامة للنشر ١٩٦٣ .

- ٣ أحمد أمين : ضحى الإسلام ، النهضة المصرية ١٩٧٢ .
  - ٤ أحمد أمين : فيض الخاطر ، النهضة المصرية ، ١٩٨٢
- ٥ أحمد الشابب: تاريخ النقائض في الشعر العربي ،النهضة المصرية ١٩٥٤ .
- ٦ أرنست فيشر: ضرورة الفن ( ترجمة أسعد حليم ) ، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧١ .
  - ٧ جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، دار الثقافة القاهرة .
    - ٨ جون ديوي : الفن خبرة ، ترجمة زكريا إبراهيم ، لجنة التأليف والترجمة ١٩٦٣.
- ٩ ديفيد ديتشس: مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق ، ترجمة إحسان عباس ومحمد
   يوسف نجم ، بيروت ، ١٩٦٧ .
  - ١٠- رشيد العبيدي : دراسات في النقد الأدبي ، المعارف ، بغداد ١٩٧٠ .
  - ١١- روبرت شولز: البنيوية في الأدب، ترجمة حنا عبود، اتحاد الكتاب العرب ١٩٨٤.
- - ١٣- زكى مبارك : الموازنة بين الشعراء ( أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان ) د.ت .
    - ١٤- زكى مبارك : المدائح النبوية في الأدب العربي ، دار الشعب ، القاهرة ١٩٧١ .
      - ١٥- زكى المحاسني : شعر الحربَ في أدب العرب ، المعارف ١٩٧١ .
      - ١٦- زكى نجيب محمود : قشور ولباب ، الأنجلو المصرية القاهرة . د.ت.
- ۱۷ ستانلی هاین : النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة ، ترجمة محمد یوسف نجم وإحسان عباس ، دار الجیل ، بیروت .
- ۱۸ شكرى عياد : الرؤيا المقيدة ( دراسات في التفسير الحضاري للأدب ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨ .
- ١٩- شوقي ضيف : البحث الأدبي ، طبيعته ، مناهجه مصادره ، المعارف ، القاهرة ١٩٧٢.
  - ٢٠ شوقى ضيف : شوقى شاعر العصر الحديث : المعارف ، القاهرة .

- ۲۱ عباس حسن : المتنبى وشوقى وإمارة الشعر ( دراسة ونقد وموازنة ) دار المعارف ،
   القاهرة ۱۹۷۹ .
  - ٣٢ عباس العقاد: عابر سبيل، النهضة المصرية، ١٩٣٧.
  - ٢٣ عباس العقاد ، دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية المكتبة المصرية ، بيروت .
    - ٤ ٢ عبد الله التطاوى : أبو تمام ( صوت وأصداء ) ، القاهرة ١٩٩٥ .
    - ٢٥ عبد الله التطاوي : التراث والمعارضة عند أحمد شوقى ، القاهرة ١٩٩٥ .
    - ٣٦ عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الجمال الأدبى ، دار الثقافة ، مصر ١٩٧٨ .
      - ۲۷ عز الدين اسماعيل: الأدب وفنونه، دار الفكر القاهرة ١٩٧٧.
- ٢٨ عزيز فهمى: المقارنة بين الشعر في العصر الأموى والعباسي الأول ، تحقيق غحمد
   قنديل البقلي ، دار المعارف ١٩٧٩ .
- ٧٩ -- غوستاف جرونباوم: دراسات في الأدب العربي ، ترجمة إحسان عباس وآخرين ، دار مكتبة الحياة بيروت ١٩٥٩ .
- ٣- طه إبراهيم: تاريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى حتى القرن الرابع الهجرى ، دار الكتب العلمية بيروت ،.
  - ٣١ طه حسن : حديث الأربعاء ، دار المعارف ، القاهرة .
- ۳۲ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربى ، ترجمة عبد الحليم النجار ، دار المعارف ، القاه ق ١٩٧٠.
  - ٣٣ ... محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الأيوبي ، دار المعارف ١٩٦٨ .
    - ٣٤ ... محمد زغلول سلام : النقد الحديث ، منشأة المعارف ، الاسكندرية .
- ٣٥ -- محمد سيد كيلاتى: الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام، طرابلس ١٩٤٧.
- ٣٧٠ محمد عبد الرحمن شعيب : المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث ، المعارف ، القاهرة .

- ٣٧- محمد على الهرفى : شعر الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام ، الشركة المتحدة للتوزيع سوريا .
- ٣٨- محمد قاسم نوفل: تاريخ المعارضات في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٣.
  - ٣٩- محمد كامل حسين: دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين، دار الفكر، القاهرة.
    - ٠٤- محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية، دار الفكر القاهرة،.
    - ٤١- محمد مصطفى هدارة : مقالات في النقد الأدبى ، دار القلم ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
  - ٤٢- محمد مصطفى هدارة ، مشكلة السرقات في النقد العربي ، لجنة البيان العربي ١٩٥٨.
    - ٤٣- محمد مندور : النقد المتهجى عند العرب، نهضة مصر .
- ٤٤- ويلبرس سكوت : خمسة مداخل إلى النقد الأدبى ، ترجمة عدنان غزوان وجعفر الخليلى، دار الرشيد ، بغداد ١٩٨١ .
  - 20 يوسف خليف ، مقدمة ديوانه «نداء القمم» الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٦٣ .

### الفهرس

| ٥      | مقدمة الطبعة الثانية                              |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٧      | مقدمة الطبعة الأولى                               |
| 11     | لباب الاول : مداخل نظرية                          |
| 11     | الفصل الأول : حول أصول الحركة الأدبية             |
| ۱۳     | (١) الحوار مع التراث                              |
| 7£     | (٢) تواصل المدرسة الأدبية                         |
| 44     | (٣) مقومات الجدل مع الواقع                        |
| 44     | (٤) معايير التفاعل مع التاريخ والواقع             |
| ٤٤     | (٥) الأطر الوظيفية                                |
| ٥١     | الفصل الثاني : حول تحليل النص الأدبي :            |
| ٥٣     | (١) مراحل القراءة ( التأريخ / التحليل / التقويم ) |
| ٦.     | (٢) مقومات النص ( المبدع / الموضوع / العمل )      |
| ٦٧     | (٣) طبيعة الدرس ( الماهية / الأداة /. الوظيفة )   |
| ۸۱     | النصل الثالث : حول أصول المعارضة الشعرية :        |
| ۸۳     | (١) علاقتها بأصول الحركة الأدبية .                |
| 44     | (٢) المقرمات والضرورات                            |
|        | (أ) مقتضيات الدرس                                 |
| 1-0-44 | (ب) مستويات المعالجة .                            |
|        | (ح) السمات الفارقة والحامعة                       |

| لباب الثانى: مجالات التطبيق والروى التحليلية: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الغصل الأول: اليائيات واغتراب النات الغصل الأول: اليائيات واغتراب النات               |
| (١) يائية الأسر ( من منظومة الحرب الجاهلية ) ١١٥                                      |
| (٢) رثاء الآخر ( من أعماق راثٍ متخصص ) ١٢٣٠٠                                          |
| (٣) رثائية النفس ( من الصعلوكُ إلى المجاهد ) ١٢٧                                      |
| (٤) المرثية الجماعية (رحابة الموقف الإنساني) المرثية الجماعية (رحابة الموقف الإنساني) |
| القصل الثاني : التواجد الانفعالي في الحماسات                                          |
| (١) بائية شهاب الدين محمود                                                            |
| (٢) بائية ابن القيسراني ١٦١                                                           |
| القصل الثالث : الموقف الشكلي في الغزليات                                              |
| (أ) معارضات المداريُّتُنَيُّ لِلغَرلية المتضادة                                       |
| (ب) قراءة في شفيت ميان تعمر ١٧٤-١٧٤                                                   |
| (جـ) الحوار وخصوصية التلاقي بين الرائيات                                              |
| فصل ختامي : وماذا عَنْ لَنْعُرْنَا الْمُعْاصَرُ مَنْ لَانْ الْمُعَارِضَة ١٧٥          |
| (۱) مؤشرات الحس التراثي                                                               |
| (٢) إيقاع المعاصرة                                                                    |
| مصادر ومراجع                                                                          |

## دراسات أخرى للمؤلف

- ١ قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية ، دار نشر الثقافة .
  - ٢ مصادر الفكر في شعر أبي قام ، دار نشر الثقافة .
- ٣ أبعاد المؤثر الإسلامي في القصيدة العربية ، دار نشر الثقافة .
  - ٤ مقدمات نقدية في دراسة القصيدة القديمة ، دار نشر الثقافة .
  - ٥ مستويات الحوار في فنون النثر العباسي ، دار غريب للنشر.
    - ٦ الشاعر مؤرخا ، دار غريب للنشر .
    - ٧ الشاعر مفكرا ، دار غريب للنشر .
    - ٨ دراسات نصية : سينية البحترى ، دار غريب للنشر .
    - ٩ الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ، دار نشر الثقافة .
  - ١٠- مداخل نفسية وفكرية إلى المتنبى ، مكتبة الأنجلو المصرية .
- ١١- أشكال الصراع في القصيدة العربية (أجزاء) ، مكتبة الأنجلر المصرية .
- ١٢- الروائع من الأدب العربي (مشترك) حـ١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
  - ١٣- مداخل تاريخية إلى عصور أدبنا القديم (مشترك) ، دار الثقافة .
    - ١٤- المعارضة والتراث في شعر شوقى ، دار غريب .
      - ١٥- أبو قام : صوت وأصداء ، دار الثقافة .

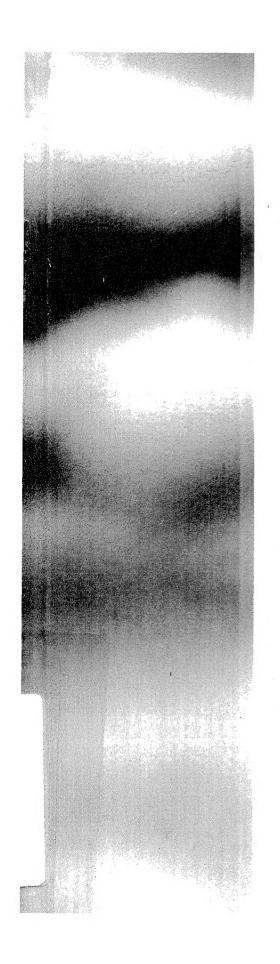

# هذا الكتاب

يحاول تبين مستويات المعارضات الشعرية، والتوقف عند أنماطها المتشابهة عبر اشكالها الفنية وتجارب شعرائها.

كما يستكشف أرصدة عالم المعارضات في شعرنا القديم والإحيائي، تأملاً لاستمرارية المعارضة في زحام تيارات حركتنا الأدبية المعاصرة، وتجليات علاقاتها بقياسات النتاص، وصيغ الصدور عن الموروثات وإفساح المجال لظهورها في فضاء النص الشعرى الجديد.

عبده غريب